تخاس ۲۰۰ بشرطی

الطبعة الأولى ذو القعدة ١٤١٤ هـ مايو ١٩٩٤ م الطبعة الثانية الطبعة الثانية جمادى الأولى ١٤١٥ هـ ماكتوبر ١٩٩٤ م الطبعة الثالثة شعبان ١٤١٥ هـ ماياير ١٩٩٥ م الطبعة الرابعة الرابعة دو الحجة ١٤١٧ هـ مايريل ١٩٩٧ م

### بميتع جشقوق العلتيع محتفوظة

### **۵ دارالشروقس** أستسها محدالمت تم عام ۱۹۶۸

المقاهرة : ۸ شارع سپیویه المصری\_رابعة العدویة\_مدینة نصر ص . ب : ۱۳۳ البانوراما\_تلیفون : ۲۲۲۹۹ ٤ ـ خاکس : ۲۲۰۳۵۹ (۲۰) بیروت : ص . ب : ۲۶۰۸\_ماتف : ۸۸۵۹ ۳۱ ۵۸۵ ۸۱۷۲ ۵۲۵ فاکس : ۸۱۷۷۲۵ ( ۱۰)

## أحدبهجت

# 

## إهــــداء

إلى الشيخ عبد العزيز البشرى

المبكيت

الزمان: سنة ٢٠٢٠.

أى في العام العشرين من القرن الواحد والعشرين.

المكان: قاعدة زينهم الفضائية الضخمة . . السرية تحيط بالمكان . . وإلحراسة الإلكترونية تعمل بانتظام وكفاءة بالغين . . وقد بدأ العد التنازلى في القاعدة . .

- عشرة . .
- تسعة . .
- ثهانية . .
- سبعة . .
- ستة . . .

وفجأة توقف العد . . أدرك علماء القاعدة أن عطلاً غير مفهوم قد أصاب جهاز العد الإلكتروني . . ولم تطل حيرة المستول عن هذا الجهاز أكثر من ثانية واحدة ؛ فقد مد الرجل يده وخبط الجهاز على رأسه كما نخبط الراديو حين يسكت ، فعاد الجهاز بعد الخبطة إلى العد . وهكذا أثبتت الأجهزة المصرية أنها لا تعمل إلا بالسك . .

وقد حارت وكالات الأنباء العالمية فى تفسير هذه الخبطة القوية التى جاءت بين الستة والسبعة . وتباينت تفاسير علماء الدول فيها ؛ فمن قائل إنها اختراع مصرى جديد ، ومن قائل إنها مفاجأة لم يكشف الستار عنها بعد . .

المهم أن جهاز العد الإلكتروني عاد إلى مهمته ، وأكمل العد حتى وصل إلى الصفر . .

بعدها سمع صوت جهوری یقول : یللا یا رجاله . . إللی یحب النبی یزق . .

بعدها اشتعل وقود الصاروخ بصوت مدو عظیم ، وانطلق الصاروخ صاعدًا في السياء وقد خرج اللهب من مؤخرته . ثم راح يبتعد ويصغر ويتلاشى ، حتى أصبح مثل عود كبريت هناك عند الأفق . .

وسجلت عدسات السينا والتليفزيون وكاميرات التصوير ووكالات الأنباء والصحافة العالمية المشهد المهيب الراثع . كما سجلت الكتابة الموجودة على جسم الصاروخ :

« ما تبصليش بعين ردية بص للمدفوع في " .

كما سجلت العدسات الصحفية هذه الخمسة وخميسة الزرقاء ، التى وضعها وزير الفضاء الكونى بيده على جسم الصاروخ ، جلبًا للحظ ودفعًا لعين الحسود . . .

وانطلقت أجهزة الأنباء فى الأرض كلها تدور بالخبر مع دوران الأرض وعكس دورانها . .

كان الخبر يقول إن ثلاثة من رواد الفضاء المصريين قد انطلقوا فى أول رحلة للهبوط فوق القمر . تم اختيار الثلاثة بالقرعة من بين عدد المتقدمين لأداء فريضة السفر إلى القمر ، وكانوا ١٢٦ ألف مواطن مصرى . السعداء الثلاثة الفائزون بالسفر ، هم بيومى وعتريس وتفيدة . . رجلان وسيدة . رفضت السلطات المصرية أن تذكر أسهاءهم الثلاثية ، باعتبارها سرًا عسكريًا .

وقد قطع التليفزيون المصرى إرساله ، وظهرت على شاشته مذيعة التليفزيون وهي تبتسم وتعلن الخبر . .

قالت المذيعة: صيداتى وصادتى . . انتلكت أول صفينة فضاء مسرية إلى الكمر ، الصفينة تحتمس ٤٠٠ بشرطة . فشلت قبلها ٣٩٩ مسرية إلى الكمر ، الصفينة تحتمس ٤٠٠ بشرطة . فشلت قبلها ٣٩٩ محاولة للوصول إلى القمر . وكاد هذا الفشل أن يؤثر على كفاءة برنامج تحتمس لغزو الفضاء ، ولكن المصريين الذين هم أحفاد الفراعنة لا يأسون . وقد قال الشاعر لا يأس مع الحياة ، ولا حياة مع اليأس . وهكذا استمرت المحاولات حتى انتلك تحتمس ٤٠٠ بشرطة .

لم تكد مذيعة التليفزيون تنتهى من إعلان خبر إطلاق أول صاروخ مصرى إلى القمر ، حتى دق التليفون فى إستديو التليفزيون الذى كان على الهواء . كان المتحدث أحد رجال المجمع اللغوى . . صرخ الأستاذ ، وراح يشد شعره ، ويلطم على وجهه قائلاً : إن المذيعة تخطئ فى النطق والهجاء وإن هذا لا يجوز . . قال اللغوى : إنها تنطق السين صادًا ، وتنطق القاف كافًا ، وإن هذا كله لا يصلح فى مثل هذه المناسبة التاريخية . قالت له المذيعة : إن أى شكوى شفهية لا يلتفت إليها ، وعليه أن يقدم شكوى المذيعة : إن أى شكوى شفهية لا يلتفت إليها ، وعليه أن يقدم شكوى

رسمية على ورقة دمغة لمدير إدارة الأصوات اللغوية في التليفزيون ، ليقوم بتحويل الشكوى إلى المذيعة للرد عليها . .

قال عضو المجمع اللغوى: إن العالم كله يتفرج علينا . . ومن لايشترى يتفرج ، وإن هذا عيب . . غير أن الاتصال التليفوني انقطع لورود رسالة من سفينة الفضاء . . وأذاع التليفزيون الرسالة على الفور . . كانت الرسالة تقول :

السرعة خسة أضعاف سرعة الصوت . . تفيدة ترقع بالصوت ، وعتريس وبيومى نائيان . الأجهزة كلها تعمل بكفاءة جهاز الغلاف الموائى . . ونحن جميعًا بخير ونرسل السلام للعائلة والأولاد .

وفى مبنى الفضاء المقام على شكل حدوة حصان فى قاعدة زينهم الفضائية الضخمة . . كان العلماء يتواثبون ويقفزون ويصرخون من الفرح . . لقد كانوا يحلمون بإرسال إنسان مصرى واحد للفضاء ، وها هم يرسلون ثلاثة . . . وسيتم الزواج فى الفضاء بين اثنين منهم لدراسة تأثير الفضاء على النسل البشرى . . .

كان الحلم راثعًا ، وقد تحقق أخيرًا . . .

وعلى شاشة التليفزيون ، جلس العالم المصرى عبد ربه أمام أجهزة التصوير ، ليتحدث عن الوقود المصرى الجديد الذى سيدفع الصاروخ إلى القمر ويعيده إلى الأرض . .

قالت له المذيعة : حضرتك تعبت كثيرًا فى اختيارك . . قال العالم وهو ينكس رأسه ويفرك يديه تواضعًا : الفضل لتوجيهات السيد مدير إدارة الفضاء . .

وانتقلت آلات التصوير التليفزيوني إلى مدير إدارة الفضاء . . سئل نفس السؤال ، فقال : بصراحة . . الفضل يرجع لتوجيهات السيد مدير عموم الفضاء . . .

وانتقلت المديعة إلى مدير عموم الفضاء . . . سئل نفس السؤال ، فابتسم بتواضع ، وقال : بمنتهى الصراحة . . الفضل يرجع لتوجيهات السيد وكيل أول وزارة الفضاء .

وحين انتقلت آلات التصوير إلى السيد المذكور . . أفاد بأن الفضل كله يرجع لتوجيهات السيد وزير الفضاء الكوني . .

وهنا قالت المديعة: كان نفسنا السيد وزير الفضاء يكون معانا ، لكن للأسف فيه ماسورة مجارى ضاربة في الشارع بتاعه ، وهو محاصر دلوقت . وأول ما ربنا ينجيه حنعمل معاه حديث .

كانت أجهزة النبض الحرارى الكونى المثبتة فى قاعدة زينهم الفضائية الضخمة تقول إن نبض بيومى عادى ، وإن نبض تفيدة طبيعى أيضًا . . أما نبض عتريس ، فكان يسرع ويبطئ الأسباب غامضة . .

وأثارت هذه الظاهرة قلق العلماء والأطباء ، وأدركوا أن هناك شيئًا غير عادى . .

وتساءلوا: أيمكن أن يكون عتريس مخضوضًا من الرحلة ؟! ولكنهم مالبثوا أن استبعدوا هذا الظن ، فقد كان عتريس ، خلال التجارب الماثلة على الأرض ، أثبت الثلاثة أعصابًا ، وأقواهم قدرة على الاحتمال . . وانتظر العلماء تفسير هذه الظاهرة حين يفتح الخط التليفوني بينهم وبين

سفينة الفضاء لسؤال عتريس . . . بعد ساعتين ونصف الساعة وثلاث دقائق و ٥٤ ثانية ، فتح الخط التليفوني مع مركبة الفضاء .

قال كبير أطباء القاعدة مخاطبًا عتريس:

. . . هل أنت بخير يا عتريس ؟ هل هناك ما يشغلك ؟ إن نبضك يسرع ويبطئ ، هل لديك تفسير لهذه الظاهرة ؟

قال عتريس بصوت واضح ، ولكنه مرتعش : لقد نسيت البطاقة الشخصية على الأرض . . ولست أعرف كيف أهبط على القمر بغيرها . .

قال كبير الأطباء: أليس مع بيومي بطاقة ليضمنك بها ؟ قال عتريس ( بعد سؤال زميله ) معه بطاقة . .

قال كبير الأطباء: اتصلنا بوزارة الداخلية ، وأفادت أن البطاقة ستكون جاهزة عند عودتك إلى الأرض . . انصرف عن التفكير في هذه المشكلة ، وتذكر واجبك التاريخي . .

صرخ عتريس بفزع ، ونبضه يسرع : واجب إيه ؟! لقد نسبت !! قال كبير الأطباء : لا تنس يا عتريس واجبك التاريخي . . إنت مسئول مسئولية مباشرة عن حمل ٥ كيلو من صخور القمر إلى معامل زينهم الكونية . . أعط التليفون لبيومي ، ليتحدث إلى زوجته التي تريد تهنئته . .

أمسك بيومى بالتليفون وسجلت الإذاعات والتليفزيونات ووكالات الأنباء صوت زوجة بيومى وهى تقول له في اشتياق . .

\_ إزيك يا بيومي . . وحشتني خالص .

قال بيومى بضجر: يا سلام . . يعنى لحقت أوحشك . . إحنه طايرين في الصاروخ من ساعتين . .

قالت الزوجة : ساعتين كتير من غيرك يا بيومي . . كأنهم سنتين .

قال بيومى بزهق ، والكراهية تطل من صوته : بلاش مبالغة . الدنيا كلها سامعانا وبتتفرج علينا . . عاوزة إيه باختصار . .

قالت الزوجة : عاوزة حتتين ساتانيه عشانى ، وعاوزة حتتين قطيفة لأمى . .

قال بيومى غاضبًا: إحنه رايحين القمر مش رايحين الموسكى . . إنتى فاهمة إن فيه في القمر قماش . . دى رحلة تاريخية يا ولية . .

قالت زوجة بيومى : طب هات لنا حاجة رمضان . . الدنيا بقت غلا وكوا . . ربنا يخليك يا بيومى ، وكفاية دخلتك على عيالك . .

استمر تبادل الأحاديث الودية بين رواد الفضاء وعائلاتهم ، ثم أغلق الخط ، على أن يتم الاتصال بعد ٦ ساعات و ٢٣ دقيقة و٤٥ ثانية وربع .

خلال الساعات الست التى أغلق فيها الاتصال بين سفينة الفضاء المصرية ومحطة المراقبة الأرضية ، كانت الإذاعة المصرية والتليفزيون المصرى يقومان بأخطر تغطية للغزو المصرى للفضاء . .

وفى جلسة تاريخية بين مديرى البرامج ، ومدير عام مشروعات الفضاء، تقرر أن تذاع جميع الأغانى التاريخية والجغرافية القديمة عن القمر، وأيضًا الأغانى التى ألفت بهذه المناسبة التاريخية .

وهكذا استمع الناس إلى أغنية محمد عثمان « قمر له ليالى ، يطلع لم يبالى ، عالبستان ينور ، من قولة يا عينى » .

سمعوا أغنية شوقى بك « القمر فى سياه ، والبان فى عوده » . سمعوا أغنية أم كلثوم « أحنا معانا بدر طالع فى ليلة قدر ، وافى ووفى الندر » . وسمعوا أغنية وسمعوا أغنية جغرافية تقول « يا أمة القمر عالباب » . وسمعوا أغنية تاريخية تقول « غاب القمر يا ابن عمى ، يللا روحنى » . . . . سمعوا أغنية حديثة تقول « يا أمة القمر حياكلنى » . . . .

ومع هذا السيل من الأغاني المتدفقة ، كان الناس يرقصون في

الشوارع، وانتشر تيار الفرحة ، وفاض على البلاد ، وأغرق قلوب العباد ، فلم يبق مخلوق واحد لم يهزه الطرب ، ولم يستول عليه العجب . .

وكان الناس ينتظرون ظهور وزير الفضاء الكونى ، ليتحدث فى التليفزيون . وكان الرجل قد حوصر بسبب انفجار ماسورة مجارى فى الحى الذى يسكن فيه ، الأمر الذى حال بينه وبين الحضور . .

وقد استمرت المحاولات لاختراق بحيرة المجارى التى حاصرته ، ثم تطوع أحد المراكبية ، وأحضر قاربًا ، وأنزله فى البحيرة الطافحة ، وراح يجدف حتى وصل إلى بيت وزير الفضاء . وهناك هبط الوزير بسلام إلى المركب ، واستطاع الملاح الماهر أن يخرج به من المياه المضطربة إلى بر السلام . ومن هناك استقل سيارة نقلته إلى التليفزيون . . وحاصره الصحفيون على سلالم التليفزيون ، ولكنه لم يصرح بشىء . . سألوه : أين كان مختفيًا ؟! فقال إنه عقد اجتهامًا هامًا يتصل بشأن مركبة الفضاء .

أخيرًا ظهر وزير الفضاء على شاشة التليفزيون . استغرقت المذيعة عشر دقائق في الترحيب به ، ثم حدثته عن العلماء الذين أسندوا الفضل إليه . قال الوزير بعد ابتسامة عذبة : إن العلماء جميعًا يبالغون . لافضل لتوجيهاتي في الموضوع . . الفضل كل الفضل يرجع لتوجيهات السيد رئيس الوزراء! ابتسمت مذيعة التليفزيون لوزير الفضاء المصرى ، وقالت له بلطف: يهمنا قوى إنك تقدم نفسك للجمهور النهاردة . حضرتك النهاردة نجم مصر كلها . . إنت اللي أرسلت تلاتة القمر . . إحنا مش عارفين نشكرك إزاى . .

قال وزير الفضاء وهو يتلفت حوله بذعر : أنا ما أرسلتش حد . .

بقول لحضرتك اللي حصل ده حصل بفضل توجيهات السيد الرئيس . . هوه اللي يشكر مش أنا .

قالت المذيعة : طبعًا ده مفهوم يافندم ، مفهوم . . ممكن تقدم لنا بطاقتك العائلية . .

قال الوزير: البطاقة مع مراتى ، عشان تجيب بيها تموين .

قالت المذيعة : قصدى تقدم لنا اسم حضرتك . . اسم البلد اللى ولدت فيها وترعرعت . . الدرجات العلمية اللى معاك إيه . . ومنين خدتها .

قال الوزير: اسمى الدكتور عبد السيد الكوالنجى . . من مواليد شطانوف مركز بحيرة . . حاصل على الدكتوراه من جامعة أيوه . .

قالت المديعة: فيه جامعة اسمها أيوه . . دى فين دى .

قال الدكتور: فيه جامعة اسمها كده . . يعنى حكذب عليكى فى مناسبة تاريخية زى دى . . جامعة أيوه دى فى أمريكا .

قالت المذيعة: يا دكتور عبد السيد . . أنت دكتوراهتك في إيه ؟ قال الوزير : في الكوالين والأقفال والمفاتيح الخاصة بأبواب سفن الفضاء .

قالت المديعة : ماشاء الله يا دكتور . . حضرتك عندك كام سنة . .

قال الوزير: ٢٤ سنة في يناير الجاى . . وعامل حفلة عيد ميلاد وعازم السيد رئيس الوزراء ، وأرجو أنه يكون سامعنى دلوقتى وييجى الحفلة ، ولا يطنش زى السنة اللي فاتت ا

قالت المذيعة ، وهي ترقع ضحكة عالية : سيادتك لطيف قوى . .

بيقولوا باب النجار مخلع . . يا ترى بيت حضرتك فيه بيبان .

قال وزير الفضاء: سؤال ذكى فعلاً . . طبعًا فيه بيبان . .

قالت المديعة: يا ترى البيبان دى لها كوالين وأقفال ؟

قال الوزير وهو يضحك : بصراحة ما عنديش باب ينقفل ، كل البيبان كوالينها خسرانة وأقفالها مزرجنة .

قالت المذيعة: تفتكر ليه . . . ؟

قال الوزير: يمكن صدفة . . وجايز باب النجار مخلع . . وجايز يكون ده ميلة بخت .

قالت المديعة ، وهي تضحك : إنت متواضع قوى يا دكتور عبد السيد . . مكن تكلمنا شوية عن دكتوراهتك .

قال الوزير: الدكتوراه بتاعتى علمية ١٠٠ فى المية ، وثورية مية فى المية . ويمكن الجديد فيها إنها عملية مية فى المية .

قالت المديعة: إزاى؟

قال الوزير: أقول لك إزاى . . حضرتك عارفة أن الأمريكان فى القرن العشرين . . القرن اللى فات . . بعثوا كذا سفينة للقمر . . الروس بعد كده بعتوا كذا سفينة . . الفرنسيين بعتوا . . اليونانيين راخرين طلعوا القمر . . بقت هيصة فوق القمر . . كل واحد من دول يسيب باب سفينته الفضائية مفتوح ، حصلت حاجات مش لطيفة ، وما يصحش تحصل فى الفضاء . اتنشلت ساعة رائد فضاء أمريكانى . ضاعت محفظة رائد فضاء طليانى . بقت الدول مش مشكلتها تطلع القمر إزاى ، لأ . . فضاء المشكلة إزاى تقفل عليها أبواب سفن الفضاء فى القمر . . أنا لما

عملت الدكتوراه بتاعتى كانت أفكارى منبثقة من الفكرة دى . . . إزاى أعمل باب السفينة المصرية بحيث إنه لو اتقفل من بره لا يمكن ينفتح من جوه . . هوه ده السؤال .

قالت مذيعة التليفزيون لوزير الفضاء:

\_مصر اتكلفت كام عشان تبعث صاروخ للقمر . ؟

قال الوزير: قصدك على الأبحاث ، والا على ثمن الصاروخ نفسه ؟ قالت المذيعة ، وهي تخرج مشطًا من حقيبتها وتسرح شعرها: لأ . . قصدي عالأبحاث .

قال الوزير: الأبحاث اتكلفت ٩٨٠ ألف بليون جنيه !!

قالت المذيعة وهي ترمي المشط جانبًا: يا نهار أبيض يا دكتور عبدالسيد؟!

قال الوزير: لا أبيض ولا أسود . . الـ ٩٨٠ ألف بليون جنيه دول ما اتصرفش منهم عالابحاث غير ٥ آلاف جنيه . . الباقى راح مرتبات موظفين ومكافآت وحوافز تشجيعية . . إنتى عارفة وزارة الفضاء فيها كام موظف . ؟

قالت المذيعة: لأما أعرفش.

قال الوزير: خلاص . . ما تتكلميش مادام ما تعرفيش . . وزارة الفضاء فيها ٦ ملايين موظف .! القوى العاملة بعتت منهم ٤ ملايين .! الصاروخ ده علشان يطلع القمر ، ما طلعش بالساهل ولا طلع أونطة . . باردون . . فيه ٣٠٠ ألف مدير عام حطوا إمضاءاتهم على ورق الصاروخ عشان الصاروخ نفسه ينطلق . . ولولا الإمضاءات مستوفاة . ولولا

الأختام صحيحة ، ماكانش الصاروخ نفسه اتحرك من مطرحه . . !! قالت المذيعة : ألا الصاروخ ده ثمنه كام ؟ .

قال الوزير: تلات آلاف جنيه مصرى ، والتسليم بعد ١٥ سنة . أو الفين دولار مع التسليم الفورى . . !

قالت المديعة: أظن مصر دلوقتى تقدر تعمل من الإبرة للصاروخ . . قال الوزير: عايزة الصراحة والا بنت عمها . . ؟ قالت المديعة: لا . . الصراحة طبعًا . .

قال الوزير: ما نقدرش نقول إن مصر تعمل من الإبرة للصاروخ. الصاروخ أيوه ممكن نعمله ، إنها الإبرة لأ . . بصراحة إحنا فشلنا في عمل الإبر والدبابيس . . وده مش عيب . . إحنا متخصصين في الصواريخ . . أصل كل حاجة عندنا بالمشقلب . . السهل عندنا صعب والصعب عندنا سهل . . إحنا شعب عبقرى ، والعبقرية المصرية ما تظهرش إلا في الحاجات الصعبة . .

قالت المذيعة: دكتور عبد السيد الكوالنجى . . حضرتك قلت إنك متخصص في أبحاث أبواب سفن الفضاء . .

قال الوزير: أيوه . . وده سر أن اسمى الكوالنجى . .

قالت المديعة : حضرتك قلت من شوية إن باب سفينة الفضاء المصرية معمول بحيث إنه إذا اتقفل من بره لا يمكن يفتح من جوه . . قال الوزير : تمام .

قالت المذيعة: طيب إزاى رواد الفضاء المصريين حيهبطوا على القمر؟! قال الوزير: حيهبطوا زى الناس. . يفتحوا الباب وينزلوا. قالت المذيعة : إزاى حيفتحوا الباب من جوه وهو مش بيفتح غير من برّه . . ؟

قال الوزير: يا خبر أسود ومنيل . . الحكاية دى راحت من بالى خالص . . !! لكن معلهش . . مش مشكلة . . إحنا مسئوليتنا كوزارة للفضاء تنتهى عند إطلاق سفينة مصرية للفضاء . . . مش مسئوليتنا إنهم ينزلوا على القمر إزاى . . دى مسئولية وزارة القمر . .

قالت المديعة : كانوا بيقولوا إنه من الإسراف يبقى فيه وزارة للفضاء ووزارة للقمر . . إيه رأى حضرتك ؟

قال الوزير: دول مغفلين اللي بيقولوا كده . . الفضاء حاجة والقمر حاجة تانية . . ضرورى يبقى فيه وزارتين ، كل وزارة متخصصة في حاجة . . زى المشكلة اللي أنتى أثرتيها من شوية . . حيفتحوا إزاى باب سفينة الفضاء من جوه وهو مش بيفتح إلا من بره . . ؟ دى اختصاص وزارة القمر مش وزارة الفضاء!

قالت المذيعة : إحنا بنشكرك يا فندم وبنسألك تحب تسمع أغنية ايه..؟

قال الوزير: أغنية ماما زمانها جاية . . جايبة لعب وحاجات . قالت المذيعة : صيداتي وصادتي . . إليكم الأغنية .

٣

الصاروخ المصرى يحمل مركبة الفضاء ويزمجر في الفضاء صاعدًا لأعلى . .

قوة دفع المحركات لم تبلغ طاقتها القصوى ، ولكنها ستبلغها بعد ٢٣ ثانية . .

ووسط سهاء زرقاء صافية . . مضى الصاروخ المصرى يشق طريقه بسرعة مهيبة وسط سحابة بيضاء تتخللها أضواء أرجوانية . .

كانت السحابة ترسم صورة لتمساح ، الأمر الذي جعل المصريين من أبناء البلد والعوام يطلقون على الصاروخ اسم التمساح . .

أعيد الاتصال بين سفينة الفضاء المصرية ومحطة المراقبة الأرضية ، وسئل بيومي أن يقدم تقريرًا عن رحلة الصاروخ ، فقال :

\_ ارتفع الصاروخ بسرعة أربعة آلاف ميل في الساعة . . سأل مراقب عطة الفضاء الأرضية : يا بيومي . . الميل فيه كم كيلو . . ؟

قال بيومى : فيه كيلو ونص وشوية كمان . .

سأله مراقب المحطة الكيلو أد إيه يا بيومي . . ؟

قال بيومي : الكيلو رطلين وربع . .

قال مراقب المحطة : إنت بتتكلم عن الأقة يا بيومى . . ما علينا . . استمر في تقريرك .

قال بيومى: بعد أن صعد الصاروخ معتدلاً انحرف إلى الجنوب الشرقى منطلقًا فوق المحيط . . جميع الأجهزة تعمل بكفاءة تامة . . انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ وبدأ عمل المرحلة الثانية . . «تفيدة» حالتها الصحية على ما يرام ، ولكنها تحس ببعض الوحدة ، وتقول إنها تريد أن ترى والدتها الست رسمية ، لأنها وحشتها كثيرًا . . «عتريس» يشرف الآن على عمل المرحلة الثانية من الصاروخ .

سأل مركز المراقبة الأرضية: لماذا يشرف عتريس على عمل المرحلة الثانية من الصاروخ ؟ هل تعطلت الأجهزة الإلكترونية ؟

قال بيومى: لم تتعطل الأجهزة ، ولكن عتريس قال إنه يثق في كفاءته أكثر من اطمئنانه للأجهزة . .

قال مركز المراقبة الأرضية : قل لعتريس يترك أجهزة القيادة للعقول الإلكترونية ولا داعى للفلحسة . . هل لديكم مشاكل أخرى . . ؟ هل تعشيتم جيدًا ونمتم بشكل طبيعى . ؟

قال بيومى: ليست لدينا مشاكل ، وكل شيء على ما يرام ، ولكن «تفيدة » رفضت أن تأكل ، وقالت إن الطعام « صايص » ، وإنها تعودت على الأكل المحمر والمسبك . .

أما عتريس فقد أكل طعامه ، وأكل معه طعام « تفيدة » ، ونام نومًا ثقيلًا . كان يصدر عنه شخير قوى منعنا نحن رواد الفضاء من النوم . .

قال مركز المراقبة الأرضية : لماذا لم تعدلوا رأسه لكى يكف عن التشخير. . ؟

قال بيومى : حاولنا إيقاظه عبثًا أو استعدال رأسه ولكن رأسه كان كالحديد . .

قال مركز المراقبة : أنا لا أتحدث عن رأسه ، وإنها عن رقبته . على أى حال . . معلهش . . تحملوا قليلاً ولا تخجلونا أمام العالم . . إن عيون العالم كلها مركزة عليكم . . هذه لحظات تاريخية . .

قال بيومي : حاضر .

قال مركز المراقبة الأرضية : يحضر لك الخير يابيومى . قبل أن تغلق الخط . . ستصادفكم مشكلة بسيطة على القمر : إن باب سفينة الفضاء مغلق ولا يفتح إلا من الخارج . . كيف تنوى التصرف . . ؟

قال بيومى: لاتقلقوا مطلقًا . . معنا طفاشة إلكترونية لحالات الطوارئ . .

لم ينم من المصريين أحد ليلة إطلاق الصاروخ تحتمس ٢٠٠ بشرطة . أحس سكان الديار المصرية جميعًا بالزهو والانتشاء .

وفى قاعدة لا كيب زينهم الفضائية الكبرى » . . اجتمع ما يقرب من نصف مليون مواطن . وحمل جميع المصريين معظم الكلوبات فى مدينة القاهرة إلى مكان الاجتماع . . فتحول الليل إلى نهار ، واستغلت شركة النصر لإنتاج الطعمية والفول الموقف أفضل استغلال ، فذهبت السيارات الأوتوماتيكية إلى مكان التجمع . وكانت هذه السيارات عبارة

عن ماكينات ضخمة تضع فيها العملة من ناحية فتخرج لك من الناحية الأخرى صندوتش فول أو صندوتش طعمية . .

وكان ثمن صندوتش الفول قد وصل سنة ٢٠٢٠ إلى خمسة جنيهات ، وصار أهل هذا الزمان يتندرون على أيام أجدادهم ، الذين كانوا يأكلون صندوتش الفول الماثل بشلن . . وكانوا يعتبرون أن أجدادهم عاشوا في عصر سعيد رغيد ، إذ كانوا يأكلون فيه ببلاش . .

ولم يكن الجنيه المصرى سنة ٢٠٢٠ كالجنيه المصرى قبل ذلك ، فقد اكتشفت مصر أنها تسبح فوق بحيرة من البترول ، واستخرج المصريون البترول بمصادفة سعيدة ، ودون أن يقصدوا استخراجه . فقد حدث سنة ٢٠٠٠ أن بدأت الحكومة المصرية عملية حفر ضخمة للشوارع بهدف إصلاحها جدريًّا . .

وتأكد لدى الشعب الذكى أن الحكومة بصدد البحث عن شىء لاتريد التصريح عنه . وأكدت الأيام صدق هذا الظن ؛ فقد تفجر البترول فى شارع الجلاء ، وشارع ٢٦ يـوليـو ، وانفجر تحت كـوبـرى ٦ أكتوبر . وتحولت القاهرة ذات صباح إلى بئر بترولية كبيرة .

واغتنى المصريون ولعبوا بالفلوس لعبًا . . وقفز سعر الجنيه من تعريفة مخرومة إلى نصف جنيه إلى عشرة جنيهات ولم يتوقف صعوده . . وظل سعره يرتفع حتى وصل ثمن الجنيه المصرى فى السوق السوداء إلى ٦ دنانير كويتية ، و ٣٧ دينارًا أردنيًا ، و ٢٠٠٠ ليرة لبنانية . وأصبح الجنيه يساوى عشرة دولارات ونصف دولار فى البنك . أما خارج البنك فكان الجنيه يساوى ٢٥ دولارًا أمريكيًا . .

وليس شيئًا غريبًا أن يكون سندوتش الفول أو الطعمية بخمسة جنيهات ، فقد صار أصغر مرتب في الدولة المصرية يبدأ من خسمائة جنيه. وكان هذا هو مرتب خفير شونة بنك التسليف الزراعي التعاوني . .

وقد سهر المصريون ليلة إطلاق الصاروخ فى قاعدة « كيب زينهم الفضائية » ، وأكلوا ما يقرب من ٢ مليون صندوتش فول وطعمية ، حتى اقترب الصباح .

واستمر التليفزيون على متابعته للحدث الجلل حتى الفجر . . واستمر بعد الفجر . . وأجرى التليفزيون أكثر من حوار مع المواطنين المصريين اللدين يحتفلون بإطلاق أول صاروخ للقمر . .

سألت المذيعة واحدًا من المواطنين.

\_ محكن تقول لنا أنت بتشتغل إيه ؟

قال المواطن : بشتغل فواخيرى .

قالت المذيعة : إيه دى . . شغلة دى . . يعنى إيه ؟

قال المواطن: أنا لامؤاخذة بعمل قلل وأزيار من الطين . .

قالت المديعة: يعني إيه قلل . .

قال المواطن: حاجة كده لامؤاخذة مكببة تنحط فيها الميه علشان تسقع . . أصل النور بينطفي كتير والثلاجات مش بتسقع الميه . .

قالت المذيعة : إيه إحساسك النهاردة بالصاروخ المصرى اللي طلع القمر . . ؟

قال المواطن : مش فاهم حضرتك تقصدي إيه . .

قالت المذيعة: يعنى فرحان . . مبسوط . . حتطير من الفرح . . حاسس بالفخر لأن بلدنا نزلت على القمر . .

قال المواطن : بس دول لسة مانزلوش . . لسه في الجو . .

قالت المذيعة : افرض يا أخى إنهم مانزلوش ، إنها أهم طالعين . الصاروخ انتلك خلاص ورايح القمر . .

قال المواطن : أصل إحنة عندنا في المهنة بتاعتنا لامؤاخذة مانقولش الزير خلص إلا لما يخلص فعلاً . .

قالت المذيعة: يا سلام! دقيق قوى يعنى حضرتك . . تحب تسمع إيه من الأغانى . ؟

قال المواطن: والله أنا مش بسمع أغانى . . أنا كان لى شكوى . . الحى اللي إحنه ساكنين فيه طول الوقت النور ينطفى منه . مش عارفين نعيش . .

قالت المذيعة \_ وهي تقاطعه \_ متشكرين قوى قوى ، مع السلامة . . ثم انصرفت تجرى حديثًا مع غيره .

وظل الناس ساهرين . وظل التليفزيون ساهرًا يتابع حتى الصباح . . ثم صدرت الصحف في صباح ليلة إطلاق تحتمس ٠٠٠ بشرطة . . كانت صفحاتها الأولى تحتلها العناوين الحمراء التي تتحدث عن غزو الفضاء المصرى . .

وقد استعد التليفزيون أيضًا ببرنامج خاص عن غزو الفضاء ، وقرب الهبوط على القمر ، على حين اقتصرت الإذاعة على إذاعة الأناشيد العسكرية الخاصة بالقمر . .

وكانت خبطة الخبطات في الأغاني ، أغنية لمطرب القمر الصاعد الواعد المتوعد فانوس حسن . وكانت كلمات الأغنية تقول في بدايتها ( قلنا حنغزو وأدى إحنه غزينا القمر العالى ) . .

وقرأ الناس في صبيحة هذا اليوم التاريخي عناوين جريدة الأهرام . كان العنوان الرئيسي وقورًا كالعادة . .

مصر فوق القمر . . أول ثلاثة رواد فضاء مصريين في رحلتهم التاريخية إلى القمر . . السفينة تحتمس ٤٠٠ بشرطة تستعد بعد أيام للهبوط على سطح القمر . .

آثرت جريدة الأخبار أن تختار عنوانًا مثيرًا ، فقالت :

\_ تفيدة . . أول رائدة فضاء مصرية تقول للأخبار بعد سفرها :

\_أمي وحشتني قوي .

قالت جريدة الجمهورية « أذاعت وكالات الأنباء خبر انطلاق سفينة فضاء مصرية إلى القمر . . وقد أرسلنا مندوبنا لتحرى الحقيقة ، فخرج ولم يعد . . أما جريدة الأهالى اليسارية ، فقد كان عنوانها الرئيسي يقول ما طار طير وارتفع ، إلا كها طار وقع .

أما جريدة الشعب ، فقد كان عنوانها الرئيسي يقول الله الماذا نرسل صاروخًا إلى القمر ولا نرسله إلى المريخ . . ؟ إنها فضيحة عالمية . . . ! ! » .

بمناسبة إطلاق الصاروخ المصرى تحتمس ٤٠٠ بشرطة إلى الفضاء سنة ٢٠٢، قام التليف زيون المصرى بتقديم برنامج أعجب من العجب العجاب، وقد استولى البرنامج على العيون والألباب.

ومن نافلة القول ، أن نحدثكم أن البرنامج كان راقصًا كما هي عادة التليفزيون في الاحتفال بالمواقف الجادة .

إن أشهر راقصة مصرية سنة • ٢٠٠٠ توتو ملبن ، هذا اسمها الفنى ، قدمت على امتداد ثلاث ساعات كاملة رقصتها الجديدة التى قالت فيها للقمر « قوم وأنا أقعد مطرحك » .

ولأن التليفزيون جهاز ثقافى جاد ، فقد تخللت الرقصة فقرات علمية كانت تشرح بأفواه المتخصصين أسرارا لا نهاية لها في الأهمية . .

قال أول المتحدثين دكتور سعيد سعادة :

\* إن هزات جسم الراقصة تتم بشكل علمى محكم ، وكل تقصيعة من وسطها تعبر عن فجوة من فجوات السطح القمرى ، كما أن الراقصة «توتو ملبن » قد شرحت بانتفاضات صدرها وحركة ساقيها كل ذبذبات الجو

الأيونى ، كما أن حركة دورانها وهى تمسك الإشارب ، تشب حركة دوران القمر . .

قدم آخر المتحدثين الدكتور جهبذ المطمئن تحليله للرقصة ، وهو تحليل علمي معقد وصعب ويمتلئ بالمصطلحات العلمية ، وفي نهايته قال:

\_إن الراقصة توتو عجوة . . قد قالت للقمر فعلاً . . قوم وأنا أقعد مطرحك . وهذا إعجاز علمى ، حفظها الله ومتعها بالصحة ، وجعلنا في صاروخ يتجه إليها .

وهنا قاطعته المذيعة قائلة: الراقصة اسمها توتو ملبن مش توتو عجوة . . قال العالم د. جهبذ المطمئن: عجوة والا ملبن . . الاتنين بيتاكلوا .

حين فتح الاتصال بسفينة الفضاء في اليوم الثاني ، فوجئ مركز المراقبة الأرضية بأن التليفون الإلكتروني استمر يرن في السفينة أكثر من ثلاث دقائق بغير رد . .

وقلق مركز المراقبة الأرضية ، ورفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى واستمر على اتصاله . .

ثم جاء صوت عتريس أخيرًا من أعماق الفضاء.

كان صوته حانقًا وهو يقول :

\_حاضر . . حاضر . . أرجو الانتظار قليلاً حتى أعثر على التليفون وأرى ما أمامي ، لأن الدنيا كحل .

سأل مركز المراقبة الأرضية: هل تصادفك أى مشاكل يا عتريس؟ قال عتريس: ظننت في البداية أننا أصبنا بالعمى نتيجة نوع من أنواع

الإشعاعات الكونية الضارة ، ولكن الله لطف ورحم ، فقد اتضح أن نور مركبة الفضاء قد انطفأ . .

فى المرة الأولى أصابتنا خضة شديدة ، ثم تعودنا على انقطاع النور بعد ذلك . .

سأل مركز المراقبة الأرضية : كم مرة انقطع النور . . ؟

قال عتريس: انقطع النور ثلاث مرات . . وأخشى أن تكون السفينة متجهة الآن إلى المريخ بدلاً من القمر . .

قال مركز المراقبة الأرضية : ما هو تأثير الظلام على قيادتك لأجهزة السفينة . . ؟

قال عتريس : لم أر بعد تأثير الظلام على القيادة ، ولكننى كنت أقود السفينة وأنا لا أرى كفى من الظلام .

قال مركز المراقبة الأرضية : لا تقلق يا عتريس ولا تخش شيئًا . . إن وراءك رجالا . . والسفينة نفسها مزودة بجهاز إلكتروني يصحح مسارها على الدوام .

سأل عتريس: لماذا انطفأ النور في مركبة الفضاء . ؟!

قال مركز المراقبة الأرضية : اتصلنا بوزارة الكهرباء فأفادت بأن هناك كابلاً أرضيًا مساعدًا يغلى سفينة الفضاء ، وقد سرق هذا الكابل . . والبحث جار عنه ، فلا تقلق . . هل هناك مشاكل أخرى ؟

قال عتريس: هناك مشكلتان صغيرتان لا أريد أن أشغلكم بها.

قال مركز المراقبة: قل يا عتريس كل مشاكلك ، ونحن على استعداد لتبرير عدم حلها لك على مراحل . .

قال عتريس: المياه مقطوعة منذ أربع ساعات . . انقطعت قبل انقطاع النور الأول بنصف ساعة . . وهناك خلل طفيف في صهامات دورات مياه سفينة الفضاء . . فهى قد طفحت إلى حد ما . . ونحن ننزح المياه في ظلام حالك ، يشبه كحل العيون ، كها تقول تفيدة . .

قال مركز المراقبة الأرضية: تعبير تفيدة فيه جمال كونى لطيف . . إنها شاعرة يا عتريس . . لا تقلقوا . . سفينتكم الفضائية مزودة بجهاز الكترونى يعمل بالكهرباء . . فهو ينظم إضاءة المركبة إذا تعطل الكابل الأرضى ، وهو ينظم تقطير المياه من الهواء المحيط بكم ، وهو نفسه المسئول عن ضبط صهامات المجارى والتهوية . .

فإذا تعطل هذا كله ، فالجهاز يستطيع تبرير هذا العطل الفنى وإقناعكم به . . يجب أن تتحملوا قليلاً . . إنكم تكتبون التاريخ بأيديكم . . إن أنظار العالم كلها عليكم . . متى تتوقعون الهبوط فوق القمر؟ قال عتريس : بعد ١٨ ساعة و ٣٦ ثانية وجزء على ٢٥ ألف جزء من الثانية . . بتأخبر قدره ١٨ ساعة فقط . .

قال مركز المراقبة الأرضية : معلهش يا عتريس . . كل تأخيرة وفيها خيرة على رأى المثل . . استمروا في الكفاح . . استمروا . .

قال عتريس: نحن مستمرون في الكفاح . . المهم نفسكم معانا . .

قال مركز المراقبة الأرضية: نحن معكم فلا تقلقوا. متى تتزوج تفيدة وتقدم تقريرك عن أثر الزواج في الفضاء على الحالة البيولوجية للإنسان؟ قال عتريس: سوف نؤجل موضوع الزواج قليلاً..

سأل مركز المراقبة الأرضية: لماذا تؤجل الزواج يا عتريس . . ؟

قال عتريس : هناك مشاكل بيني وبين تفيدة ، وقد تشاجرنا بالأمس نصف ساعة كاملة . .

سأل مركز المراقبة الأرضية : لما ذا تشاجرتما . . ؟

قال عتريس: كانت تفيدة تريد أن تغسل ملابسها الفضائية وتنشرها داخل الصاروخ . . وقد قلت لها إن هذا ليس وقته ، ولكنها أصرت على موقفها . .

قال مركز المراقبة الأرضية: لا تتشاجرا من فضلكها . . إن أجهزة التنصت في الكرة الأرضية كلها تتابع حواركها وتسمعكها . . نرجو أن تقدرا هذا الموقف التاريخي . . ما هذا يا عتريس . . ؟ أسمع صوتًا يرقع بالصوت ، هل هذه تفيدة . . ؟ ولماذا ترقع بالصوت . . ؟ اذهب واكتشف جلية الخير . .

انقطع الاتصال وعتريس يبحث عن جلية الخبر ، ثم عاد الاتصال وقال عتريس لمركز المراقبة الأرضية :

ـ تفيدة هي التي ترقع بالصوت . .

سأل مركز المراقبة : لماذا ؟

قال عتريس: لقد شاهدت فأرًا في مركبة الفضاء، وهي تقف الآن في أعلى مكان في فراشها، وترتعش في ملابسها، ولا تريد أن تنزل إلى أرضر السفينة..

قال مركز المراقبة الأرضية : سنبحث عن حقيقة هذا الفأر ونتصل بكر بعد معرفة الحقيقة . .

انقطع الاتصال بين مركز المراقبة الأرضية وسفينة الفضاء ، واتصل مدير عام المركز بوزير الفضاء ، وأيقظه من النوم ، وجدثه أن هناك فأرًا فى السفينة .

قال الوزير: لا علاقة لوزارة الفضاء بهذا الفأر.. ونحن نستبعد أن يكون هناك فأر في سفينة الفضاء .. ربها كانت تفيدة تحلم .. وربها شاهدت مجموعة من الأشعة الكونية التي تجرى فتصورت أنها فأر يجرى . . من أين يأتيهم فأر وهم في الفضاء . . ؟

أنكر وزير الفضاء أن هناك فأرًا في السفينة ، فاتصل مركز المراقبة الأرضية بوزير القمر . . وأخبره بالخبر . .

قال وزير القمر: هناك فأر وضعته إدارة الأبحاث في الوزارة في سفينة الفضاء المتجهة للقمر. وهدف وضع هذا الفأر هو دراسة تأثير الأشعة الكونية على الجهاز العصبي للفأر . . دعوا هذا الفأر في حاله ولا تمسوه بسوء . . إنه مهم جدًّا لأبحاثنا في القمر . .

اتصل مركز المراقبة الأرضية بسفينة الفضاء . . وقال مدير مركز المراقبة:

\_ يا عتريس . . لا تمسوا الفار بسوء ، لأنه فار تجارب ، وهو هام جدًّا لأبحاثنا على القمر .

قال عتريس: لو اتصلتم من ربع ساعة لأمكن ذلك ، ولكن بيومى قتل الفأر بضربة واحدة من شبشبه الفضائي الضخم . . لقد كانت تفيدة ترقع بالصوت ، وكان صوتها يحطم الأعصاب . .

قال مركز المراقبة الأرضية : عندما تتصل بكم الصحافة غدًا فلا تذكروا

شيئًا عن الفار . . وسنرسل إليكم فارًا بدلاً منه في صاروخ صغير ملحق بصاروخكم . . إن هذا الفار في غاية الأهمية للتجارب العلمية التي تنوى مصر إجراءها على القمر . .

قال بيومي : حاضر . .

قال مركز المراقبة الأرضية : يحضرلك الخيريا بيومى . . سنقطع الآن الاتصال بكم لتناموا قليلاً ، ثم نفتح الاتصال بكم بعد خمس ساعات وثلاث دقائق و ٣٥ ثانية وربع . .

رغم كل الاحتياطات تسرب خبر الفأر إلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية . . وكانت مشكلة .

أغلق الاتصال بين مركز المراقبة الأرضية وسفينة الفضاء ، حتى تستطيع سفينة الفضاء أن ترسو على القمر ، وكانت قد تأخرت عن موعد هبوطها على القمر ٣٦ ساعة و ١٧ دقيقة وخمسا وثلاثين ثانية ونصف الثانية . ثم ظهرت مذيعة التليفزيون لتقول للناس إن هناك تأخيرًا آخر قدره أربع ساعات ونصف الساعة ، ولكن من المتوقع بعده أن تهبط السفينة على سطح القمر . .

وخلال هذه الساعات الأربع . . كان التليفزيون والراديو يذيعان كل ما لديها من أغان عن القمر . .

بعد ٤ ساعات ونصف الساعة وخمس دقائق ، اتصل مركز المراقبة الأرضية بسفينة الفضاء المصرية . .

سأل مركز المراقبة الأرضية : ما هو موقفكم الآن وهل هبطتم على القمر. . ؟

\_ قال عتريس : لم نهبط على القمر ، ونحن لا نتحكم في حركة السفيئة . .

قال مركز المراقبة الأرضية : لماذا لم تهبطوا على القمر ؟ ولماذا لا تتحكمون في حركة السفينة ؟

\_ قال عتريس: لم نجد القمر . . بحثنا عنه طويلاً فلم نجده . . ويبدو أننا تجاوزناه ، وننطلق في الفضاء نحو المريخ .

قال مركز المراقبة الأرضية : يا عتريس . . الكلام الذي تقوله خطير جدًّا . . كيف لم تجدوا القمر . . ؟

قال عتريس: بالأمس كان أمامنا، واليوم صار خلفنا. . لقد قلت لكم إننا لا نتحكم في حركة السفينة . .

سأل مركز المراقبة الأرضية: هل جربتم جهاز الطوارئ الإلكتروني .

قال عتريس: جربنا كل شيء ولم نفلح في شيء . .

قال مركز المراقبة الأرضية : كان المفروض أن يتحدث إليكم الوزير ويهنتكم بالهبوط على القمر ، وقد استعجلنى مكتب الوزير مرتين ، فهاذا أقول له ؟

قال عتريس: (وهو ينفجر في البكاء) ما تقولوش احنا فشلنا لحسن يرفدني ويقطع عيشى . . قل له فيه تأخير . . قل له الصوت مش واضح . . قل له أي حاجة . . يا خراب بيتك يا عتريس . .

\* \* \*

دق التليفون في بيت وزير الفضاء ، كان مركز المراقبة الأرضية هو الذي يتكلم . . قال مركز المراقبة .

سيادة الوزير . . هناك مشاكل في الصاروخ المتجه إلى القمر ، ويبدو أن سفينة الفضاء المصرية لن تهبط على القمر .

قال الوزير: ما هو السبب؟

قال مركز المراقبة: إن أجهزة التحكم الإلكترونية قد تعطلت فيا يبدو. . والصاروخ الآن يتجه نحو المريخ لا القمر . . ما هو العمل يا سيدى الوزير؟

قال الوزير: العمل عمل ربنا. أما نحن فسنأمر بتشكيل لجنة لمدراسة مشاكل الصاروخ . . لا أريد للخبر أن يصل إلى الجرائد أو الصحف . . دعونا نتكتم الموضوع حتى تنتهى اللجنة من الدراسة .

\* \* \*

تسرب خبر الصاروخ إلى الصحف . . كما تسرب الخبر نفسه إلى وكالات الأنباء والصحف العالمية . .

وفي اليوم التالي صدرت الصحف سنة ٢٠٢٠ في مصر وعناوينها تقول:

جريدة الأهرام: هل ينزل الصاروخ على القمر . . ؟

جريدة الأخبار: متاعب تواجه الصاروخ المتجه إلى القمر.

جريدة الوفد: الصاروخ في طريقه إلى المريخ.

جريدة الشعب: مهزلة الصاروخ الذي أطلقته مصر إلى القمر، فانفلت متجهًا إلى المريخ . . . من يفتح أبواب الصاروخ من الخارج في المريخ؟

أما جريدة الشعلة « المعارضة » فكان عنوانها الرئيسى يقول « الصاروخ المصرى تاه فى الفضاء . . وثلاثة من المصريين أسرى داخله ، ومصيرهم غامض وفاجع ، صلوا من أجل إنقاذهم » .

\* \* \*

انقلبت الدنيا بعد نشر هذه الأخبار ، وظهر وزير الفضاء في التليفزيون في مؤتمر صمحفي ، قدم فيه بيانًا قصيرًا عما حدث . .

قال وزير الفضاء: دأب بعض ذوى النفوس الضعيفة من المشككين فى تقدم البلاد، على نشر الشائعات المغرضة الحقيرة، واستهدفوا الصاروخ المصرى تحتمس ٤٠٠ بشرطة، وهذا كله لن يفت فى عضدنا، ولن يؤثر على مسيرتنا التاريخية. فقد انطلق الصاروخ فى الفضاء، وهذا يكفينا. وتحب وزارة الفضاء أن تدلى بالتصريح التالى:

إن وزارة الفضاء هي المستولة عن إطلاق الصاروخ للفضاء ، أما وزارة القمر فهي المستولة عن هبوطه على القمر . وقد أدت وزارة الفضاء دورها كاملاً وبكفاءة ، ولكنه ليس من اختصاصنا كوزارة فضاء أن يهبط الصاروخ فوق القمر . . هذه مهمة وزارة القمر . .

وتود وزارة الفضاء في هذه الأزمة التاريخية أن توضح للجميع كافة، حرصها على مسئوليتها، وعدم توسعها في إضافة مسئوليات جديدة. خاصة إذا كانت هذه مسئوليات وزارة قائمة لها ميزانيتها ولها حوافزها ومكافآتها وأجورها ومرتباتها.

بعد هذا البيان سأله الصحفيون ، فكانت إجابته على الأسئلة المختلفة واحدة . كان يقول : لا تعليق . . وكان ينطقها بالإنجليزية No Comment

#### \* \* \*

انطفأت أفراح الشارع المصرى ، وأطبق على الناس وجوم غامض وتوقفت الاحتفالات والزينات ، ووقع الخلق في الهم والنكد ، وأذاع

التليفزيون حديثًا لوزير القمر قال فيه .

د أذاعت وزارة الفضاء تنصلها من مسئولياتها التاريخية عن الصاروخ المصرى تحتمس ٤٠٠ بشرطة ، ونحب أن نوضح لهذه الوزارة أن مسئوليتنا لم تكن هبوط الصاروخ على القمر ، فهذا من شأن وزارة الفضاء ، لأن القمر في الفضاء ، أما نحن فتبدأ مسئوليتنا بعد هبوط الصاروخ على القمر، إن وزارة القمر ستؤمن الإعاشة اللازمة على القمر ، وستؤمن إجراء التجارب العلمية هناك ، لكن هذا كله مشروط بشرط . . أن يهبط الصاروخ فوق القمر ، فإذا كان الصاروخ لم يهبط فوق القمر ، فلا مسئولية علينا . . إنها اللوم عليهم . وإياك أعنى واسمعى يا جارة .

بعد هذا الحديث الذي ألقى فيه وزير القمر باللوم على وزير الفضاء وقع الناس في شعور جديد . .

بعد الفرح والغم . . انقلبوا إلى الضحك المعجون بالهم . . ووقع في البلاد هرج ومرج ، واختلط الحابل بالنابل ، وقدمت جمعية المحافظة على تراث قدماء المصريين احتجاجًا . إنها ستلجأ إلى القضاء لرفع اسم تحتمس من الصاروخ ، لأنه لا يجوز أن تقع هذه البهدلة لقدماء المصريين ولا يصح أن يختلط إنجازهم في الميادين المختلفة ، بهذا العبث الخاتب الذي وقع في مهزلة الصاروخ .

ومع مساء هذا اليوم .

راجت فى الأوساط الشعبية شائعات كثيرة حول استقالة الوزارة ، أو تغيير وزير الفضاء ، أو وزير القمر ، ولكن الأوساط السياسية ظلت على حالها من الهدوء والصمود . .

رغم كل الاحتياطات المصرية ، ورغم كل التعتيم على الحدث ، إلا أن الخبر تسرب إلى الجماهير عن طريق الإذاعات الخارجية ووكالات الأنباء العالمية .

أذاعت الإذاعة البريطانية خبرًا يقول إن ثلاثة من رواد الفضاء المصريين قد حبسوا داخل سفينة الفضاء ، وهم يتجهون إلى المريخ بدلاً من اتجاههم للقمر ، وقد أعلنت السلطات المختصة في مصر أنهم يتجهون إلى القمر ، ولكن سفينة الفضاء غيرت اتجاهها فجأة ودون أسباب ظاهرة ، واتجهت إلى المريخ . وقد أضافت الإذاعة خبرًا يقول إنه أشيع أن باب سفينة الفضاء المصرية لا يفتح من الداخل ، ولابد من فتحه من الخارج ، وليس هناك أحد ينتظر سفينة الفضاء في المريخ . .

بعد إذاعة الأخبار أذاعت المحطة تحليلاً للخبر، قالت فيه:

إن الغموض يحيط بسفينة الفضاء المصرية ، وقد حار العلماء في أهداف السفينة وغرضها الحقيقي ، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منطقة المريخ منطقة عسكرية أمريكية تضم أنواعًا من الصواريخ النووية المتطورة .

فى اليوم التالى . . خرجت المظاهرات فى شوارع مصر ، وتجمعت حول قاعدة زينهم الفضائية ، وراح المتظاهرون يهتفون :

« ياللي مسافرين عالمريخ . . . عاوزين لحمة بلاش صواريخ » دارى الخيبة وغطى الزيسر . . الكوالينجى عليسنا وزيس » « فينها تفيدة ؟ فين بيومى ؟ . . ياحكومة راح اشتى هدومى » « حطوا السرر على التقلية . . . فضيحتنا صبحت دولية »

كها اندس بين المتظاهرين عهال وزارة القمر وشباب الحزب الحاكم ليهتفوا قائلين « في الأرض . . في السها . . حانكمل المشوار واللي عارضنا يبقى حمار » .

وقد قام المراسلون الأجانب بتصوير المظاهرات . . كما قام التليفزيون العربى بتصوير الجانب المؤيد منها . . . واستمر الصياح من الصباح حتى حجبت الشمس . . فانصرف المتظاهرون إلى شئونهم وبدا واضحًا أن سفينة الفضاء تسيطر على كل عقل في مصر .

وفى عصر ذلك اليوم . . ظهر وزير الفضاء فى التليفزيون ومعه وزير القصاء فى التليفزيون ومعه وزير القمر، وفى مؤتمر صحفى أذيع على الهواء مباشرة بدأت الأسئلة والأجوبة .

سئل وزير الفضاء: هل كانت السفينة تتجه إلى القمر أم إلى المريخ . . ؟ كان جوابه: إن من الصعب الجزم الآن باتجاه السفينة وهدفها . . فهده أمور سرية يجب ألا يخوض فيها كل من هب ودب من العامة والدهماء . . وهذه هي القضية الرئيسية ، وما عداها مسائل هامشية وجانبية ولا قيمة لها . .

سئل وزير القمر: لماذا فشلنا في استقبال السفينة على القمر؟

قال الوزير: إن كلمة الفشل كلمة كبيرة ، وهي كلمة يمكن استخدامها إذا كانت السفينة قد هبطت على القمر ، وكان هناك تقصير من وزارة القمر في استقبالها ، ولكن الذي حدث كان شيئًا آخر . . إن السفينة لم تهبط على القمر أساسًا ، وإنها اتجهت إلى المريخ . . ويمكن القول إن ما حدث كان سوء حظ للسفينة . . وربها كان هذا هو مسار السفينة الأصلى . وعلى أي حال من الأحوال ، فإن وصف ما حدث بأنه فشل هو أمر سابق لأوانه . .

وبعد ذلك سأل مراسل التليفزيون الفرنسى: هل ستقوم مصر بتجربة للزواج في الفضاء الخارجي ؟ وما هي أهمية هذه التجربة . . ؟ قال وزير الفضاء: إن من العسير على الوزارة أن تكشف الآن عن أسرار تعتبر ملكًا لوزارة أخرى غير وزارة الفضاء أو وزارة القمر. .

سأل مراسل التليفزيون الأمريكي: هل نفهم من هذا أن هناك أغراضًا عسكرية لسفينة الفضاء المصرية ؟

قال وزير القمر: إن من الصعب على الوزارة أن تجيب بالإيجاب على هذا السؤال ، ومن الصعب عليها أن تجيب عليه بالنفى ، لأن الوزارة لا تعرف بالضبط حقيقة أهداف السفينة .

وقعت أثناء المؤتمر الصحفى مشادة بين وزير الفضاء ومراسل إحدى صحف المعارضة .

قال مراسل الصحيفة : لماذا لا نعترف بالفشل ؟ إن هذا أفضل من محاولة المداراة وتخبئة الحقائق . .

وتصدى وزير الفضاء لمراسل الصحيفة ، وقال له : إن الفشل هو

نصف الطريق للنجاح ، ولولا الفشل ماكان النجاح ، مثلها أنه لولا الظلهات ما عرفنا النور . . واستشهد الوزير ببيت الشعر الذي يقول .

لا تلم كفي إذا السيف نبا صح منى العزم والدهر أبي

ومضى الوزير يتحدث عن الفشل ، فقال : إن النوع الإنساني مدين للفشل بالكثير ، وليست حياة البشرية سوى سلسلة من الفشل الذى تصادفه بعض حلقات النجاح . وليس من المنطق العلمي أن نخجل من الفشل ، أو نثير حوله كل هذه الضجة المتعمدة . .

وقد قهقه كثير من المراسلين الأجانب حين ترجم لهم المترجمون ما قاله وزير الفضاء . .

وحين فتح الاتصال بسفينة الفضاء المصرية ، قال مركز المراقبة الأرضية:

يا عتريس . . قدم لنا تقريرًا سريعًا عن حالتكم واتجاهكم .

قال عتريس: نحن مشغولون الآن بإعداد وجبة طعام ساخنة ، بدلا من هذه الحبوب التي توجع البطن:

قال مركز المراقبة الأرضية : أي طعام تصنعون ؟ ومن أين أتيتم به ؟

قال عتريس: نجحت تفيدة في تهريب بعض عروق الملوخية وبعض البامية وبعض الكرنب إلى سفينة الفضاء . كما نجحت في تهريب وابور جاز صغير . وهي الآن تصنع التقلية برائحتها المنعشة . .

قال مركز المراقبة الأرضية: نحن نحذركم من إشعال أى نار في سفينة الفضاء . . هناك احتمال أن تنفجر السفينة أو تشتعل . .

قال عتريس : خليها على الله . . لقد أشعلنا وابور الجاز ولم تنفجر السفينة ، ولم تشتعل ، ولم يحدث شيء .

**Y** 

طلعت جريدة الفضاء « الحكومية » على قرائها بافتتاحية ، تقول فيها : « الصاروخ المصرى يخترق الفضاء الكونى فى مسيرته التاريخية ، ولكن أحدًا لا يعلم بالضبط هدف الصاروخ من هذه المسيرة . . وهذا هو جوهر التاريخ المصرى . إن عبقرية مصر هى هذا السير التاريخي الدءوب الذي لا يعرف له هدفًا أو غاية .

غاية الأمر أننا نسير . . وهذا وحده نجاح . نفترض أن الصاروخ قد انحرف عن مساره ولم يهبط فوق القمر . . ماذا فى ذلك . . ؟ إن الانحراف سنة البشر، وسنة الصواريخ . وأين هو الصاروخ الذى يستطيع أن يقاوم الانحراف ؟ إن هذا يكون صاروخًا من الأولياء ! ومصر تصنع الصواريخ فقط ولا تصنع الأولياء!!

إن المستول عن انحراف الصاروخ هو شخص واحد . . شخص هو الذي قام ببناء مصر . . والذي قام ببناء مصر كان في الأصل حلوانيًّا . . والأغنية الشعبية تؤكد ذلك . لو كان الذي بني مصر ميكانيكيًّا ، ما انحرف الصاروخ . . ولكن بناها حلواني ، فجاء الصاروخ حلوانيًّا هو

الآخر . . ولهذا السبب لم يهبط فوق القمر . . نحن معذورون ، وأبرياء . . والمجرم الحقيقى هو بندق الحلوانى ، الرجل الذى بنى مصر قبل الملك مينا نارمر بألف وخمسائة سنة على وجه التقريب . .

كانت هذه افتتاحية جريدة الفضاء . . وهي جريدة تصدر عن وزارة الفضاء ، ووكالة القمر ، وجمعية العروة الوثقي لدفن الموتي الذين ليس لديهم مكان للحياة ولا مكان للدفن . . وكانت الافتتاحية تعبر عن رأى المسئولين . . وقد أثارت الافتتاحية ثورة من الغضب الشعبي العارم . . ولكنه غضب كان يجلجل في الصدور ويصل إلى الألسنة ، فتبرطم وترطن رطانة غير مفهومة ولا واضحة ، ولم يكن الغضب يتعدى هذه المساحة . . من الصدور إلى الألسنة .

#### \* \* \*

ودخل الكاريكاتير المصرى معركته حول سفينة الفضاء . . رسم المصطفى حسين عبده ترباس وهو يتحدث مع حسن بيه الأليت ، ويقول له : جتنا نيلة في حظنا الهباب ، ماكناش طلعنا احنه في سفينة الفضاء ؟! كان زمانا مشهورين وصورنا في الجرايد والمجلات . . أما مجلة صباح الخير فقد رسمت سفينة فضاء على هيئة الأكوساية » متجهة إلى القمر . . إشارة إلى أن الموضوع ينتمى إلى الكوسة » ، قبل انتائه لغزو الفضاء . أما حجازى ، فقد رسم بنتا جيلة وهي تسحب زوجها الذي يرتدى ملابس صاروخ تائه . .

وراح رسامو الكاريكاتير يتبارون في وصف الكارثة ، وتصوير المأساة . واستغلت السوق التجارية المأساة لمصلحتها ، فظهرت قمصان طبعوا

عليها صورة رواد الفضاء الثلاثة ، بيومى وعتريس وتفيدة ، وقد جللت الصورة بالسواد . . وكتبوا تحتها . .

- ابحث معنا عن التائهين في الفضاء . .

وكانت هناك قمصان كتبوا عليها « فى ذمة الله يا رواد الفضاء » . . وكانت هناك قمصان كتبوا عليها : خرجوا ولم يعودوا . . ابحث معنا وتعاون مع الشرطة ، فالشرطة فى خدمة الشعب .

وانتشرت هذه القمصان في مصر ، وارتداها معظم المصريين كاحتجاج صامت على المهزلة التي وقعت في الفضاء . .

#### \* \* \*

وحين فتح الاتصال بين برج المراقبة في قاصدة زينهم الفضائية وسفينة الفضاء المصرية . . قال برج المراقبة :

بيومي . . قدم تقريرًا عن وضع السفينة واتجاهها وسرعتها .

قال بيومى : وضع السفينة في غاية السوء ، فهي تنطلق في الفضاء أسرع من الصوت ولكننا لا نعلم إلى أين نتجه .

قال برج المراقبة : خيريا بيومي . . أنتم تتجهون غالبًا نحو المريخ .

صرخ بيومى قائلاً: تقول لى غالبًا ؟ . . هل هذا كلام علماء . . حدد بالضبط اتجاهنا .

قال برج المراقبة: هدئ أخلاقك يا بيومى ، ولا تكن عصبيًا ، لو كنا نعلم اتجاهكم ما سألناك ، المشكلة أن تعطل أجهزة الصاروخ قد أثرت بالسلب على أجهزة برج المراقبة . . هل أفطرتم يا بيومى . . ؟

قال بيومى : لم نفطر بعد . .

قال برج المراقبة : لماذا لم تفطروا حتى الآن من حبوب الفضاء ؟

قال بيومى : سئمنا من حبوب الفضاء ، وتفيدة تعد لنا ملوخية بالأرانب . . وهى تصنع الآن التقلية بالثوم . .

قال برج المراقبة: يمكن أن تختنقوا في سفينة الفضاء من دخان التقلية.

قال بيومى: تقصد شمخة التقلية .

قال مركز المراقبة: نعم نعم . . يمكن أن تختنقوا من الرائحة .

قال بيومى: لقد فتحنا شباك سفينة الفضاء لتغيير هواء المركبة . .

قال مركز المراقبة : ولكن هذا خطير جدًّا يا بيومي ، إن هذا يسمح للأشعة الضارة بدخول السفينة ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى موتكم .

قال بيومي : نموت ويحيا الوطن . .

قال مركز المراقبة : لا نريدكم أن تموتوا يا بيومي . .

قال بيومى : مادمنا سنموت لا محالة ، فلنمت بعد أكلة الملوخية ! على الأقل سنموت وقد شبعنا . . !

قال مركز المراقبة : لا تستسلموا لليأس في هذه اللحظات التاريخية . . . إن العالم كله يتطلع إليكم ، وينتظر خطواتكم التالية .

قال بيومى : عن إذنك . . سأغلق الاتصال . . لقد انتهت تفيدة من صنع الملوخية . .

٨

فجأة . . وبدون مقدمات أعلنت الحكومة المصرية عن مهرجان عالمى للاحتفال بسفينة الفضاء المصرية ، تحتمس ٤٠٠ بشرطة . . وجاء إعلانها مفاجأة لكل الدوائر وجميع المحللين . . فقد كان من المعروف والمتداول على ألسنة الناس أن هناك مهزلة تجرى فى الفضاء . . مهزلة دخلت نطاق المأساة . . فقد انحرف الصاروخ المتجه إلى القمر عن طريقه ، ويسير الآن نحو المريخ . كها كان من المعروف والمشهور بين الناس أن رواد الفضاء المصريين فى مأزق قد يكلفهم حياتهم . كها أصبح معروفًا أن رواد الفضاء المعروب للأوامر الصادرة من مركز المراقبة الأرضية ، كيف تحتفل الحكومة بهذا كله ؟!

كان هذا هو السؤال الذي سألته جميع الصحف في صبيحة اليوم الذي تقرر فيه أن يبدأ المهرجان . .

ولم تجب الحكومة عن هذا السؤال ، وانصرفت لتنظيم المهرجان والاستعداد له . كان المهرجان يبدأ بسير طلبة الكشافة في الشوارع وأمامهم فرقة من موسيقي «حسب الله».

وتجمع الناس في الشوارع وراحوا يتفرجون على الكشافة وهم يحملون شعارًا يقول (كن مستعدًا كالكشافة ) !!

وأدرك المصريون بحاستهم أن عليهم أن يستعدوا فاستعدوا ، ولكن شيتًا لم يحدث . .

كانت هذه هي الفقرة الأولى في المهرجان . .

أما الفقرة الثالثة في المهرجان فكانت قيام تلميذات المدارس باستعراض راقص في أستاد القاهرة على نغيات الموسيقى الكلاسيكية ، وقد قدمت البنات لوحات من الباليه ، كان من بينها باليه بحيرة البجع . . وكان الاستاد طافحًا بمياه المجارى ، فكانت هذه البحيرة الطبيعية خلفية رائعة للباليه . .

أما الفقرة الرابعة في المهرجان فكانت هي مفاجأة المهرجان ، وقد أبت الحكومة أن تعلن عنها احتفاظًا بسريتها حتى لا تسرقها أي دولة من الدول المجاورة . . أما الفقرة الثانية التي قفزت الحكومة عليها وتجاوزتها وهي تتحدث عن الفقرات ، فلم يعرف أحد هل هناك فقرة ثانية أم لا . . وقد سأل بعض الصحفيين الأجانب مسئول المهرجان عن الفقرة الثانية فابتسم بغموض وقال لا تعليق . .

وبدأ تسخين الشعب المصرى لينغمس تمامًا في المهرجان وينسى أزمة الصاروخ الذي يتجه نحو المريخ . . وهكذا أذيعت على الناس أغنية الراحلة أم كلثوم ( وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبنى قواعد المجد وحدى) . .

وقد قدمت المذيعة الأغنية في حضور ثلاثة ضيوف من كبار الفنانين

لإجراء مناقشة حولها ، وقالت المذيعة وهي تقدم الأغنية . .

ـ صيداتى ، صادتى . . طسطمعون الآن لأغنية أحمد شوكى بك . . وهنا تحرك أحد الضيوف معترضًا ، وقال : هذه الأغنية ليست لشوقى بك أمير الشعراء . . إنها هى لحافظ أفندى إبراهيم . . واعترض أحد الضيوف قائلاً : لا أظن أن الحكومة المصرية ، التى تحرص على جلال المناسبة التاريخية ، تليع أغنية لواحد من الأفندية ، هو حافظ أفندى إبراهيم . .

وقال الضيف الثالث: يا جماعة . . الأغنية غالبًا لبيرم التونسى . . لأن بيرم التونسى ، . أما لأن بيرم التونسى ، رحمه الله تعالى ، كان يكتب للمرحومة أم كلثوم . . أما المرحوم حافظ أفندى إبراهيم ، فلم يكن هناك ود بينه وبين بيرم ، وكان هذا لفترة في حياتها . . بعد ذلك صارا صديقين . .

وقد حدث فى فترة الخصام بين بيرم وحافظ إبراهيم ، وهو خصام سببه أن كل واحد منها كان يريد من الثانى أن يدفع ثمن المشاريب فى المقهى ، فى هذه الفترة كتب بيرم عن حافظ إبراهيم هجاء موجعًا قاسيًا يقول له فيه:

وحق من سد جهلك بالكتبخانة وعلمك عالقعاد عالقهوة ويانا قادر كريم ربنا وطاك وعلانا اكمن شعرك ركيك والقافية عدمانة . .

وضحك الضيوف الثلاثة طويلاً ، وعندئد سألتهم المديعة : \_ ما عرفناش مين اللي ألف الأغنية إلى حنسمعها دلوقتي ؟ وأصر كل ضيف على رأيه . . فسألت المديعة بالتليفون أحد أقاربها من ضباط المباحث ، فأكد لها أن حافظ بك إبراهيم هو المؤلف .

وهنا سألت المذيعة : هوه حافظ بك إبراهيم ده ، واحد شاعر تانى غير حافظ أفندى إبراهيم . . ؟ والا ده هو ده . . قال لها الضابط : هوه نفسه . . بس كان خد البكوية .

بعد أن حسمت وزارة الداخلية الموقف بهذه الاستشارة الفنية ، قالت المليعة : نصطمع الآن للأغنية . .

وبدلاً من الأغنية ، نزل فيلم عن تعليم القرود كيف تتسلق أشجار جوز الهند وتسقط ثهارها . . وقالت المذيعة وهي تضرب صدرها بيدها يقطعني . . ده يظهر سجلوا عالغنيوة شريط تاني . . . معلهش . . عايزين الضيوف يغنوا الأغنية مع بعض . . يللا يا ضيوف . . همه مسحوا الغنيوة وإحنة حنغنيها ونمثلها كهان . .

وهكذا أنقذت المذيعة الموقف بلباقتها . . ثم جاءت الفقرة الرابعة أخيرًا في اليوم التاريخي المشهود . . كانت الفقرة الرابعة فتحًا جديدًا في الفقرات . . لأول مرة تقدم مصر أغنية فضائية . . أغنية يشترك فيها رواد الفضاء ، ويصاحبهم كورال ينشد معهم من أستديوهات الإذاعة على أرض مصر المحروسة .

كتب كلمات الأغنية أمير الشعراء الصعاليك محمد بن بهجت ، وغناها عتريس وبيومي وتفيدة ، وصاحبهم الكورال الأرضى .

كانت الأغنية عبارة عن رسالتين . .

تقول الرسالة الأولى:

احنه فی الجو الأبهونسی فهوق نطهاق الجاذبیسة كهل عقهل إلكترونسی

لـه قيادة مـرحليـة ارتفاع الضغط ثابت

والحسرارة فيهسر المسايت كل شيء مظبوط لغاية

القيود الدفتريسة إمضاءاتنا في الكشوف

واضحة قباطعة كبالسيوف

فيمه تسلسمل للحمروف

فيها جرد ومستولية القمر بيدور في ضيه

قمست دايس زيسي زيسه كىل شسىء مىرفسق بطيبه

البندود التقديديرية

بعد أن غنت المجموعة الفضائية هذه الأغنية معًا ، تقدمت تفيدة وغنت وحدها كوبليها فضائيًا ، يقول :

النجوم جوه المجرة

نازلة عسوم جوه وبسره

كـــل ذرة تحـــــب ذرة

والأشعية بنفسجيية

ياماكان في اشتياقي مسن ونا في إبتدائي الفضاء السلانهائي الفضاء السلانهائي والمغامرة الشاعرية وهنا يغني كورال المجموعة الأرضية قائلاً:

القمر لونه لمسوني والكراكب بيلوموني والكراك يالمسوني المساروخ بيلف بيا الصاروخ بيلف بيا إحنه في الجروائي الجاذبية في الجروائي الجاذبية

أثناء إذاعة الأغنية . كان الصاروخ المصرى يشق الفضاء ، ويظهر على شاشة التليفزيون في مصر . . سمع الناس صوتًا موجهًا إلى الصاروخ . . كان الصوت يقول باللغة الإنجليزية .

- أنتم تدخلون مجال المريخ الآن . . وهذه منطقة عسكرية أمريكية مغلقة ، اكشفوا عن أسمائكم ، والمكان الذي جئتم منه ، وإلا فسوف نضطر آسفين للتعرض لكم وتحطيم الصاروخ . . قولوا من أنتم ، وإلى أين تتجهون . . وماذا تريدون . . وما هي هذه الرائحة النفاذة المخيفة التي تخرج من الصاروخ . . هل معكم أسلحة كيميائية . . ؟

نحن نعطيكم مهلة لتفصحوا عن شخصياتكم وإلا نسفناكم في الجو نسفًا . . 9

قطعت محطة المراقبة الأرضية اتصالها بسفينة الفضاء المصرية ، قبل أن تدرك فحوى الإنذار الأمريكي . . .

بعد دقائق اتصلت سفينة الفضاء المصرية بمحطة المراقبة الأرضية ٠٠ وتحدث بيومي قائلاً:

\_ إلى مركز المراقبة الأرضية ، وجهت إلى سفينة الفضاء المصرية رسالة بلغة أجنبية لم نتعرف عليها ، هل نرسل إليكم الرسالة أم نحاول نحن حل رموزها؟

سأل مركز المراقبة الأرضية : من الذي يمكن أن يحل لكم رموز الرسالة؟ من الذي يعرف لغات أجنبية فيكم ؟

قال بيومى: كانت تفيدة تسكن أمام مدرسة الأمريكان ، وكانوا يتكلمون بالإنجليزية أمامها ، ولهذا فهى تعرف كلمات متناثرة من هذه اللغة.. قال مركز المراقبة الأرضية: لا داعى للمغامرة ، قد تكون الرسالة مهمة ، أرسلوا إلينا الرسالة بالتلكس غدًا صباحًا بعد أن تفطروا ..

بعد نصف ساعة ، دقت أجراس الخطر وأضيئت لمض الإندار الحمراء

فى مركز المراقبة الأرضية . . كان هريدى هو الموظف النبطشى الذى يسهر هله الليلة فى المركز . . التقط هريدى الميكروفون وقال : ماذا حدث . . لاذا ترسلون إشارات الإنذار . . ؟

قال عتريس: من الذي يتكلم.

قال هريدي: أنا هريدي عبد الباقي ، من دشنا .

قال عتريس: مش معقول . . إزيك يا هريدى . . أخباركو إيه ؟ مرات أبوك ماتت والالسه . . ؟

قال هريدى: ماتت . .

سأل عتريس: أبوك اتجوز غيرها . . ؟

قال هريدي : اتجوز . .

قال عتريس: سلم لى عليه كتير السلام، وقوله له يقرأ لى الفاتحة فى مسجد سيدى عبد الرحيم، ويدعى لى أن ربنا يأخذ بيدنا . . إحنه حالتنا صعبة قوى هنا فى الفضاء يا هريدى . .

قال هريدى : ليه . . ؟ خير . . فيه إيه . . ؟ إنتو ضربتوا جرس الإندار ليه . . ؟

قال عتريس: اسمع يا هريدى الكلمتين إللي حقولهملك دول . . إحنه واقعين في مصيبة . .

قال هریدی : إتكلم یا عتریس . . أنا زی ولد عمك . . إنت خوی .

قال عتريس: إحنه جالنا إنذار من أمريكا . . البت تفيدة بتعرف إنجليزي . . ترجمت الإنذار . .

قال هريدى: بيقول إيه الإنذار ؟

قال عتریس: بیقول إن معانا سلاح کیمیاوی . . و إذا ماکناش حنخرج حیضربونا بالصواریخ . . إحنه معانا سلاح کیماوی یا هریدی . . ؟! إحنه داخلین فی مجال تابع للدیش الأمریکی . . ومعانا الستر ، ولا عارفین إحنه رایحین فین ، ولا بقینا عارفین إحنه جایین منین . . الصاروخ زی ما یکون راکبه عفریت ، هوه رایح بینا فین ؟ و إحنه فی إید أجاوید مطرح ما یودونا یودونا . . نعمل إیه یا هریدی . . نتصرف کیف ؟!

قال هريدى: ما تردوا عليهم يا عتريس . . قولوا لهم الحقيقة .

قال عتریس: نرد علیهم إزای . . ؟ إحنه ما بنعرفش نرطن زیهم ، حنكلمهم بأی لغة . . البت تفیدة یا دوبك عرفت تترجم الإنذار كده بالوایم . .

قال هريدى: الاحول والاقوة إلا بالله، طيب يا عتريس، افتح معايا الخط وأنا حطلب وزير الفضاء أصحيه من النوم، وأبلغه الإندار المهبب ده.

\* \* \*

دق جرس التليفون في غرفة نوم وزير الفضاء . . تحرك الوزير في فراشه والتقط السياعة . . سمع صوت هريدي وهو يقول له :

\_ هنا مركز المراقبة الأرضية ، لصاروخ الفضاء المصرى تحتمس ٠٠٠ بشرطة . .

نظر وزير الفضاء في ساعته ، وقال :

\_مين اللي بيتكلم؟

قال مركز المراقبة: هريدي عبد الباقي الدشناوي.

قال الوزير: إنت عارف الساعة كام يا هريدي ؟!

قال هريدي: لا ياسعادة الوزير . . أنا نسيت ساعتي في البيت .

قال الوزير: «حانقا»: الساعة تلاته ونص الصبح، إنت إنجننت إنك تتصل بى فى وقت زى ده . . ؟! إنت إيه حكايتك بالظبط . . ؟! إنت حصان عشان تطلبنى فى وقت متأخر بالشكل ده . . ؟! هوه أنا مش بنى آدم ومن حقى أرتاح زى البنى آدمين ؟!

قال هريدي: من حقك يا سعادة الوزير . . من حقك .

قال الوزير: اقفل السكة ، وإياك مرة تانية تعمل الحكاية دى معايا . . مفهوم والا مش مفهوم . . ؟!

قال هريدي: مفهوم يا سعادة الوزير . .

قال وزير الفضاء : كنت طالبني ليه . . حصل إيه . . ؟

قال هريدى : حصل خيريا سعادة الباشا . . فيه إنذار جه من أمريكا للصاروخ . .

قال وزير الفضاء وقد طار النوم من عينيه: إندار منين ؟

قال هريدى: إنذار أمريكاني .

جلس وزير الفضاء فى فراشه وقال لهريدى : اسمع يا هريدى، مش عاوزك تطرط ش فى الكلام ، مش عاوز جرايد المعارضة تاخد خبر بالحكاية دى . . فاهم . . اقفل بقك بترباس وقفل . . عاوزك تبقى قفل

ألماني يا هريدي . . قفل إيه . . ؟!

قال هريدى: ألماني يا سعادة الباشا.

قال الوزير: أنا جاى لك . . إنت اقفل بقك لحد ما آجى . .

أغلق الوزير سهاعة التليفون ، وارتدى ملابسه على الفور ، وغادر فراشه متجهًا إلى مركز المراقبة الأرضية .

#### \* \* \*

فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة المصرية نائمة ، كانت الحكومة الأمريكية تقف على حيلها . . ففى الغرفة الحمراء ، اجتمع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع وزير الحربية الأمريكي ، مع وزير الخارجية مع مع مجموعة من الضباط الكبار . وكان وزير الحربية يقدم التقرير الأخير عن عملية الصاروخ المصرى تحتمس ٤٠٠ بشرطة . .

قال وزير الحربية الأمريكى: لقد وجهنا إندارين إلى الصاروخ المصرى المتجه إلى المريخ ، ولكن المصريين لم يعبئوا بنا ، ولم يردوا على الإندار بشىء . . وقد التقطت أجهزة الاستشعار الإلكترونية رائحة مخيفة تتصاعد من شباك مفتوح في سفينة الفضاء المصرية التي يحملها الصاروخ . والاحتمال الوارد أن يكون المصريون ينوون ضرب القوات الأمريكية بالغازات السامة ، غيلة وغدرًا كما حدث من ضرب اليابانيين لبيل هاربور . .

سأل الرئيس الأمريكى: متى يدخل الصاروخ المصرى مجال المريخ . . ويصبح قادرًا على توجيه ضربة مؤثرة إلى القوات الأمريكية هناك ؟ قال أحد الضباط العظام: بعد يومين و ١٣ دقيقة و ٣٦ ثانية .

قال الرئيس الأمريكي : دعونا نستلهم الحكمة ، فلنوجه إندارًا إلى

مصر ، قبل أن نبدأ الحرب الكونية الثالثة ، وفي الوقت نفسه ، يرفع الاستعداد في الجيش الأمريكي إلى الدرجة القصوى . . أريد إذاعة الخبرين في النشرة التي تذاع بعد عشر دقائق . .

كان الاجتماع يجرى في غرفة مصفحة ، وهي غرفة لا يمكن اختراقها أو التنصت عليها ، ولا يجتمع فيها أحد إلا من أجل الشديد القوى . .

أذيع الإندار الأمريكي في النشرة ، ونقلته وكالات الأنباء العالمية وطيرته إلى مصر . .

كان الإنذار يقول « أطلقت مصر صاروخًا إلى القمر ، ولم يرد أى ذكر للمريخ مطلقًا ، وقد كانت أمريكا أول دولة تهنئ مصر بغزوها للفضاء . ولكن أمريكا فوجئت بأن الصاروخ يتجاوز القمر متجهًا إلى المريخ . ولما كان المريخ يعتبر طبقًا لقرار الأمم المتحدة رقم ٩٩٩٩ أرضًا أمريكية عسكرية ، فإن الصاروخ المصرى الذى يحمل مركبة فضاء تضم رجلين وامرأة يعتبر تجاوزا للحدود ، وانتهاكًا للمواثيق الدولية ، وخروجًا على أعراف الأمم المحبة للسلام . وقد سجلت أجهزة الاستشعار الأيونية كها أعراف الأمم المحبة للسلام . وقد سجلت أجهزة الاستشعار الأيونية كها وهى رائحة نفاذة لم تستطع المعامل الأمريكية تحليلها واكتشاف حقيقتها ، وهي رائحة نفاذة لم تستطع المعامل الأمريكية تحليلها واكتشاف حقيقتها ، الأمر الذي يجعل احتمالات كونها غازات سامة من نوع جديد ، أمرًا واردًا ويجب أن تحسب له أمريكا حسابه . من هنا فإن الحكومة الأمريكية توجه إلى مصر إنذارها التالى « إن استمرار الصاروخ في اتجاهه نحو المريخ يعتبر

عملاً عدائيًا ضد أمريك ، وهو عمل يهدد قواتها هناك . . وتنتظر أمريكا من مصر أن تأمر الصاروخ بالتحول عن طريقه والعودة إلى القمر كها كان مقررًا للرحلة من قبل . .

فإذا لم تستجب مصر لهذا الإندار ، فيمكن القول عندئذ أن تحتمس ٠٠٤ بشرطة في حكم المتوفى ، . .

دق جرس التليفون في منزل رئيس الوزراء المصرى . . كان مدير مكتبه على الخط الآخر . .

قال مدير مكتبه: حصلت مصيبة ، يا دولة الباشا.

قال رئيس الوزارة: حصل إيه عالصبح.

قال مدير مكتبه: أمريكا بعثت إنذارا لصر.

قال رئيس الوزارة: إنذار ليه ، وعشان إيه ؟

قال مدير مكتبه: عشان تحتمس ٢٠٠ بشرطة.

قال رئيس الوزارة: مين تحتمس ٠٠٠ بشرطة .

قال مدير مكتبه: الصاروخ المصري اللي أطلقناه للقمر.

قال رئيس الوزارة: همه أطلقوه إمتى ؟

قال مدير مكتبه: من كام يوم مش عارف بالظبط . .

قال رئيس الوزارة: وبعدين إيه اللي حصل . . ؟

قال مدير مكتبه: حصل خير يا فندم . . الحكاية كلها إن الصاروخ بدل ما يروح القمر راح المريخ .

قال رئيس الحكومة : وفيها إيه لما يروح المريخ ؟

قال مدير مكتبه: أقرأ لسعادتك الإنذار الأمريكي هوه فيه كل حاجة . .

استمع رئيس الحكومة إلى الإندار الأمريكي ، وقال :

ـ الحكاية كلها سوء حظ . . أو ميلة بخت . . وزير الفضاء ووزير القمر يعملوها عشان رجلي تيجي فيها . اعملوا اجتماع فورى لمجلس الوزرا ، واستدعوا الوزرا كلهم وكل واحد يجيب ولي أمره معاه .

كان اجتماع مجلس الوزراء المصري ساخنًا . .

انقسمت فيه الآراء قسمين . . قسم الصقور وقسم الحائم . . أما الصقور فقد رفضوا مبدأ الإنذار الأمريكي ، ورفضوا التهديد الوارد فيه . . وكان رأيهم أن هذا تجاوز في لغة الخطاب لا تسمح به الأعراف الدولية . .

أما الحمائم فقد التمسوا العدر لحدة الخطاب الأمريكي ، وهي حدة جاءت من خوف أمريكا على قواتها في المريخ . . وتصارع الرأيان ، وتم الاتفاق بعد ساعتين من الاجتماع على صيغة الرد المصرى على الإندار الأمريكي .

كان الرد المصرى يقول ﴿ إِن مصر ترفض الإندار الأمريكي من ناحية المبدأ ، ولكنها تقبله من ناحية الموضوع ، وسوف تحقق فيه من ناحية القانون ، وسوف تقوم بكل اللازم لكي يعود الصاروخ إلى القمر ، فإذا عاد فالعود أحمد ، وإذا لم يعد كان عوضنا على الله . .

وتحب مصر أن تؤكد لأمريكا أن المسألة كلها سوء حظ بحت ، فليست لمصر أى أطماع فى المريخ . . ونواياها من ناحية المريخ صافية كاللبن الحليب . . كما أن مصر تؤكد لأمريكا مرة أخرى أن سفينة الفضاء تحتمس

٤٠٠ بشرطة هى عمل علمى بحت ، وليست لها أى علاقة بغزو المريخ ، وليس هناك أى سلاح فى السفينة ، وتنفى مصر بشدة هذه الفكرة القائلة بأن السفينة تحمل أسلحة كيميائية ، أو بيولوجية ، وسوف تحقق مصر فى موضوع الرائحة التى انبعثت من سفينة الفضاء . .

وتحب مصر أن تؤكد للعالم كله \_ قبل أن تؤكد الأمريكا \_ أنها دولة محبة للسلام ، ولا يخطر في بالها لحظة أن تقوم بأى عمل يعرض السلام الدولى للخطر . . )

أذيع البيان المصرى ردًّا على الإنذار الأمريكى . وفى نفس الوقت اتصل مركز المراقبة الأرضية بسفينة الفضاء المصرية تحتمس ٤٠٠ بشرطة ، وكان المتحدث هو وزير الفضاء نفسه .

سأل وزير الفضاء: هل معكم في السفينة سلاح ؟

قال بيومي : ليس معنا سلاح .

عاد وزير الفضاء يسأل : هل أنت متأكد أن السفينة لا تضم أى سلاح . . ١٩

فكر بيومى قليلاً ، ثم قال لوزير الفضاء : دعنى أسأل عتريس . . ياعتريس . . هل معك سلاح . . ؟ ليس معه سلاح سوى مطوة قرن غزال . . قال الوزير :

لا أسأل عن مطوة ، أقصد هل معكم سلاح نارى . . ؟ أو صواريخ قصدة المدى أو بعيدة المدى . . ؟

قال بيومي : ليس معنا أي سلاح من هذا النوع . .

عاد وزير الفضاء يسأل : هناك رائحة تصاعدت من الصاروخ منك يومين . . هل تستطيع أن تحدد مصدر هذه الرائحة وسببها . . ؟

قال بيومى : الله يجازيها تفيدة بنت الملوانى . . هيه السبب . . كانت عملت تقلية للملوخية ، بس التوم جه جامد شوية ، عمل شوية غازات وكركبة فى البطن ، لكن الحمد لله جت سليمة ، لاحد إتعور ولا حد مات . .

قال وزير الفضاء: توقفوا عن عمل أى أطعمة ، لحين إجراء تحقيق مع تفيدة بشأن الطعام الذى صنعته . . لقد وقعت عليها خصماً قدره ١٥ يومًا من مرتبها . . قل لها ذلك . .

كانت تفيدة تسمع الحوار ، فرقعت بالصوت الحيانى ، وسقطت فى إغهاءة قصيرة ، نهضت بعدها لصنع حلة أخرى من الملوخية . . وانقطع الاتصال بين مركز المراقبة الأرضية وسفينة الفضاء . .

وفى واشنطون ، اجتمع الرئيس الأمريكي مع معاونيه لإعداد رد على البيان المصرى الذي جاء ردًا على الإنذار الأمريكي . . .

## واشنطن ـ مكتب الرئيس الأمريكي

سأل الرئيس الأمريكي رئيس المخابرات العامة:

تقول القاهرة فى ردها علينا إن مصر ترفض الإنذار الأمريكى من ناحية المبدأ ، ولكنها تقبله من ناحية الموضوع . . ما معنى هذه العبارة ؟ إننى أراها عبارة غامضة .

قال رئيس المخابرات العامة : هذه العبارة تحتاج إلى أستاذ في اللغات الشرقية لشرح معناها .

طلب الرئيس الأمريكي أستاذًا متخصصًا في اللغة العربية ، وجاء الرجل ، وقرأ العبارة ، وقال : العبارة فعلاً غامضة ، وأعتقد أن المقصود بها هو المداراة على شيء أو إخفاء شيء ، وفي الوقت نفسه ، قد يكون لهذه العبارة استخدام على أكثر من مستوى .

على المستوى الجهاهيرى ، ستقرؤها الجهاهير المصرية هكذا : ( إن مصر ترفض الإندار الأمريكي من ناحية المبدأ ، بعد ذلك سيصفق الحاضرون ويهتفون ، ولا يكملون العبارة . . وربها قامت مظاهرات صاخبة بسبب هذا التحدى .

أما على المستوى الرسمى ، فإن مصر تقول إنها تقبل الإنذار من ناحية الموضوع . . والناحية الموضوعية أهم من الناحية الشكلية . وهكذا تخاطب العبارة واشنطن وتخاطب الشارع المصرى فى الوقت نفسه ، وتوجه لكل منها رسالة خاصة يفهمها هؤلاء وأولئك .

قال الرئيس الأمريكى : إن اللغة العربية لغة غنية جدًّا . لماذا لا نستعين بها فى حملتنا الانتخابية القادمة ؟! إنها يمكن أن تنفعنا كثيرًا فى مسألة الوعود الانتخابية .

قال خبير اللغات : إنها فكرة مدهشة . . ولكنها تقتضى منك أن تدرس هذه اللغة .

قال الرئيس الأمريكى: نعم . . هذا صحيح ، ولكن المشكلة كلها أننى يجب أن أعثر على ثغرة فى برنامجى الحافل . . ما علينا . . ماذا يقول الرد المصرى عن الصاروخ المسلح ؟

قال رئيس المخابرات : ينفى المصريون أن يكون الصاروخ مسلحًا بأى سلاح يهدد المريخ .

سأل الرئيس الأمريكي: ماذا عن السلاح الكيمياوي ؟

قال رئيس الأركان: إن الرد المصرى ينكر وجود أسلحة كيمياوية ولكن أجهزة الاستشعار الأمريكية أفادت بوجود رائحة انبعثت من الصاروخ، وهي رائحة قاتلة فشلت معاملنا في معرفتها.

قال الرئيس الأمريكى : هذا عجيب . . كيف نعرف أن المصريين يحملون سلاحًا كيمياويًا أو لا يجملون كما يقولون ؟!

قال رئيس المخابرات: ليس هناك سبيل لذلك سوى إسقاط الصاروخ. قال الرئيس الأمريكي: إن إسقاط الصاروخ سيعتبر عملاً عسكريًّا ضد مصر وضد العالم العربي، وهذا يهدد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. . دعونا نفكر في حل أكثر نعومة.

قال نائب الرئيس: مثل إرسال وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر. قال الرئيس: هذا حل أفضل.

انتهى الاجتماع ، وطار وزير الخارجية الأمريكي في طائرة عسكرية متجهًا إلى مطار القاهرة الدولي .

#### \* \* \*

### مطار القاهرة الدولي في مصر.

رئيس الوزراء المصرى ينتظر في صالة كبار الزوار ، وهو يشرب كوبًا من السحلب . . ومن خارج المطار تتصاعد هتافات كالزثير ، وهي هتافات معادية لأمريكا ، وتهتف بحياة أبطال الفضاء المصريين . . انحنى مدير مكتب رئيس الحكومة عليه ، وقال له :

\_الطيارة وصلت . . . تتفضل معاليك تخرج .

قال رئيس الحكومة: لما أشرب كوباية السحلب دى. الدنيا ما طارتش.

انتهى رئيس الحكومة من شرب السحلب ، وخرج يستقبل وزير الخارجية الأمريكي .

بعد الأحضان والقبلات التي أمطر بها رئيس الوزراء المصرى خدود . وزير الخارجية الأمريكي ، قال رئيس الوزراء المصرى : \_ أرجو ألا يزعجك أن نركب الطائرة الهليوكوبتر ، لأن المرور معطل تمامًا .

قال وزير الخارجية الأمريكي: هل هي المظاهرات؟

قال رئيس الوزراء المصرى: أخشى أن أقول نعم .

قال وزير الخارجية الأمريكي : هؤلاء مخدوعون ، إنكم صورتم لهم أننا نهاجم مصر ، بينها الحقيقة أن مصر هي التي تهاجم أمريكا .

قال رئيس الحكومة المصرى: سأشرح لك كل شيء بالتفصيل . . نحن لم نهاجم أمريكا . . بالعكس . . نحن نقدر كل التقدير دور أمريكا في النظام العالمي الجديد . . وفي جيبي طلب مقدم الأمريكا ، للحصول على سلفة عاجلة قدرها 7 مليارات دولار . . والقرض مطلوب .

قاطع وزير الخارجية الأمريكي محدثه المصرى وقال: لم آت هنا للحديث عن القروض . . لقد جثت في مهمة محددة هي إعادة صاروخ الفضاء المصرى إلى الأرض . . أو إلى القمر . . إنكم تهددون الحامية العسكرية الأمريكية في المريخ ، وتتصاعد منه رائحة غازات سامة . . من الذي يعتدى ؟ ومن الذي بدأ العدوان ؟

قال رئيس الحكومة المصرى ، وهو يسحب من جيبه كتابًا يقبله ويضعه على جبهته : هل تعرف ما هذا الكتاب ؟

قال وزير الخارجية الأمريكي : لا أعرف .

قال رئيس الحكومة المصرى: هذا هو القرآن . . هذا كتابنا المقدس . . إننى أضعه على عينى وأسأل اللهأن أنطس فى نظرى لو كنت أكذب . . . وأنا أحلف لك أننا لم نهاجم أمريكا ولا وجهنا الصاروخ للمريخ ، ولا

علم لدينا بوجود حامية أمريكية في المريخ . . المسألة كلها سوء حظ . . مجرد سوء حظ .

قال وزير الخارجية الأمريكي: إن معى رسالة من الرئيس الأمريكي للرئيس المصري . . وهي رسالة تشرح كل شيء .

قال رئيس الحكومة: ستلتقى بالرئيس اليوم، وسوف أجتمع بك بعد ذلك، لأشرح لك الموضوع كما حدث. نحن فى ورطة أكثر مما تظن. فقط. أريدك أن تنزع من رأسك فكرة أننا هاجمنا أمريكا. لقد أكلنا عيش وهامبورجر مع أمريكا، فكيف نهاجمها؟!

قال وزير الخارجية الأمريكي: سنري .

. . . . . . . . . . . . . . .

فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى المطار، قال رئيس الحكومة المصرى: إن وزير الخارجية الأمريكى يزور مصر لمشاهدة آثار مصر وحضارتها التى يعود عمرها لسبعة آلاف سنة ، وقد تم لقاء ودى بينه وبين رئيس الحكومة المصرى ، وكان اللقاء مثمرًا وقد تطابقت فيه آراء الجانبين .

. . . . . . . . . . . . . . . .

بعد نصف ساعة . . التقى وزير الخارجية الأمريكى بالرئيس المصرى . . ودام الاجتهاع ثلاث ساعات . . . وخرج المتحدث باسم الرئاسة يقول ـ إن الرئيس التقى وزير الخارجية الأمريكى ، وتباحثا فى الشئون التى تهم البشرية ، وتتوقف عليها سعادتها ، وقد كان اللقاء مثمرًا للغاية وتطابقت فيه آراء الجانبين . . وأشاد فيه الوزير الأمريكى بحكمة الرئيس المصرى وبعد نظره .

# 15

فى الساعة الواحدة ظهرًا ، فتح مركز المراقبة الأرضية الخط الساخن مع الصاروخ المصرى .

قال مركز المراقبة الأرضية : هنا مركز المراقبة الأرضية ، من يتكلم . . ؟ حول .

قال عتريس: أنا عتريس يتكلم . . لا تقول لى حول ولا تقول لى ماتحول لى ماتحولش . . إيه الحكاية دى . . إحنا إزاى مهددين بأن أمريكا تضربنا ، وإنتو نايمين في العسل . . ؟!

قال مركز المراقبة الأرضية: من أين عرفتم أنكم مهددون بالضرب؟ قال عتريس: ما تكلمنيش بالنحوى . . إنتو ناسيين إن عندنا راديو في سفينة الفضاء . . سمعنا الأخبار السودة . . وعرفنا إن إحنا مهددين . . رجعونا الأرض حالاً وإلا مش حيحصل طيب . . خد تفيدة عاوزه تكلمك ، وبتشد منى التليفون .

قال مركز المراقبة الأرضية: إتكلمي يا تفيدة . .

قالت تفيدة : أيوه قول لى اتكلمى . . على رأى المثل . . يا قلب

ياكتاكت ياما أنت مليان وساكت . . إنتو لما إنتو مش قد إنكو تطلعوا الهباب اللي اسمه الفضاء ده . . بعتونا ليه الفضاء . . ؟ طلعتونا ليه الفضاء . . ؟ وقلتو لنا رايحين القمر طلعنا رايحين المريخ . . هوه إيه النصايب دى . . أنا عايزة أرجع حالاً . . يا إما حنط م الصاروخ وأرقع ميت صوت وألم عليكو الدنيا .

قال مركز المراقبة الأرضية: عيب يا تفيدة الكلام ده. ما يصحش. . قالت تفيدة: العيب من أهل العيب مش عيب . .

قال مركز المراقبة الأرضية : يا تفيدة إنتى في مهمة علمية والتاريخ كله حاطط عينه عليكو . .

قالت تفيدة: تاريخ إيه إللى حاطط عينه علينا ؟! أنا مش شايفة حد غير عتريس وبيومى . . عتريس وقع من طوله لما سمع الأخبار . . وبيومى الشرار بينط من عينه وحصل له هلع . . أعمل إيه أنا ياللى اسمى وليه . . ؟! أعمل إيه في حوستى يا حوستى . . ؟! ألطم على وشى بشقفتين سود عشان الأجمر فرايحى . . ؟! أشق هدومى ؟!

قال مركز المراقبة الأرضية : اثبتي يا تفيدة واجمدى وبلاش هلوسة وهلع . . الهلع مش حيفيدكم بحاجة . . حيوديكو في داهية . .

ضروری تحطی أعصابك فی تلاجة وتمسكی نفسك و إحنا حنوجهكم...

قالت تفيدة : حتوجهونا إزاى . . إذا كانت أجهزة التوجيه بتاعت الصاروخ عطلانة . .

قال مركز المراقبة الأرضية: بلاش لماضة يا تفيدة . . إحنا عندنا

أجهزة بتاعتنا ، ولينا تصريفنا في الأمور . . سيادة الوزير قال إنه حيتصرف بنفسه . . خلاص . . ما تقلبيش دماغنا ، قلنا حننقلكم يعنى حننقلكم . . .

وأغلق الاتصال مع سفينة الفضاء بهذا الوعد الذى تطوع به مركز المراقبة الأرضية . .

#### \* \* \*

كان هذا هو الوضع في الصاروخ . أما الوضع في الشارع المصرى، فقد بدأ يشتعل ، وانتقل الاشتعال إلى جميع الدول العربية والإسلامية . . قامت المظاهرات في الخرطوم وعيان والكويت ودمشق وبغداد . . ولم تلبث أن انتقلت إلى إسلام أباد وكابول وطهران وغيرها من العواصم الإسلامية . وبعد ذلك انتقلت المظاهرات إلى أوروبا . . كان المتظاهرون في العالم العربي يرفعون شعارات تقول :

\_طزياويكا في أمريكا...

أما في الدول الإسلامية ، فكانت الشعارات تقول :

ـ الله حي الله حي . . ضاع الصاروخ وماهوش جاي . .

أما في العواصم الأوروبية ، فكان المتظاهرون يحملون شعارات تقول :

\_أنقذوا رواد الفضاء المصريين من مصيرهم التعس . .

#### \* \* \*

وانعقد مجلس الوزراء المصرى لبحث الموقف . كان الجو عاصفًا ، وكانت صحف المعارضة تطالب الحكومة بالاستقالة ، وكان الناس جميعًا يؤيدون صحف المعارضة . .

وقال رئيس الوزراء بعد أن شرب كوبًا من السحلب:

- السحلب ده عجيب . . زى السحر . . حنعمل إيه فى مشكلة الصاروخ ده . . . ؟! الدنيا كلها مقلوبة ، والمظاهرات قايمة قاعدة . . إزاى الصاروخ ده مانزلش على القمر ، وإزاى مش بيفتح غير من بره ! ده إيه سوء الحظ ده . . ومين إللى مسئول عنه ، إيه رأيك يا وزير القمر . . ؟ قال وزير القمر : يا معالى الريس . . إحنا عملنا إللى علينا ، والصاروخ وصل القمر . . إنها هوه اسمه صاروخ الفضاء ، يبقى مسئولية وزير الفضاء . . هوه المسئول الأول والأخير . . أنا معايا وثائق الصاروخ والمانفستو بتاعه . . ما فيش فيها إن الصاروخ ينزل على القمر . . ده صاروخ فضاء . . رايح فين . . دى مسئولية وزير الفضاء . .

التفت رئيس الوزراء إلى وزير الفضاء وسأله:

-إيه رأيك في إللي بيقوله زميلك العزيز وزير القمر؟

قال وزير الفضاء: رأيي في الزميل العزيز إنه كذاب ، وبيكذب في أوراق رسمية . .

ثار وزير القمر وقال: أنا مش كذاب . .

قال وزير الفضاء: كذاب وحثبت لك . .

قال وزير القمر: اسحبها فورًا و إلا حوريك.

قال وزير الفضاء وهو يهجم على وزير القمر: أنا إللى حوريك . . تشابك الوزيران ، وتضاربا فترة من الزمن ، ثم فرقهما بقية الوزراء . وكان تعليق رئيس الوزراء هو قوله :

\_ إنتم بتضربوا في بعض ليه . . ؟! إيه سوء الحظ ده ، إحنا عايزين

نفكر في مخرج . . أمريكا فاهمة إن إحنا باعتين صاروخ يهدد قواتها في المريخ . . أقول لهم إيه في أمريكا أنا . . أقول لهم الصاروخ رايح عليكو عشان فلت مننا . . أقول لهم مش قادرين نتحكم في مساره . . أنا مش عارف أقول لهم إيه في أمريكا . . أنا دمي اتحرق . . هاتوا لي كوباية سحلب . .

حضر كوب السحلب ، وراح رئيس الوزراء يرشفه بسعادة ، ثم قال : إحنا ضرورى نعمل تعديل وزارى محدود . . كل شيء محدود حلو ، من غير حدود تبقى الدنيا فوضى . . خلاص أنا عملت تعديل وزارى :

يعفى وزير الفضاء من منصبه ويعين وزيرًا للقمر ، ويعفى وزير القمر من منصبه ويعين وزيرًا للفضاء . .

أنا أعتقد إن ده أفضل . . أنا بقول جايز نكون محسودين ، يمكن التغيير ده يفك العكوسات .

# 15

### القاهرة . . .

بعد أن انتهى مجلس الوزراء المصرى من اجتهاعه ، أصدر وزير التصريحات ( وهى وزارة استحدثت في مصر سنة ، ، ، ٢) تصريحاً في مؤتمر صحفى ، قال فيه : اجتمع مجلس الوزراء المصرى وناقش بعض السلبيات التى تعترض مسار الصاروخ المصرى المتجه للقمر . . وهى سلبيات طفيفة وهينة ، ولا تؤثر مطلقاً على جلال المشروع وعظمته . وقد انعقد مجلس الوزراء لتلافي هذه السلبيات والعمل على حلها بشكل جدرى . كها أصدر مجلس الوزراء قرارًا باستيراد السحلب من جميع الدول التى تصنع السحلب . وبهذا القرار لم يعد السحلب المصرى يقف وحده في الميدان . وان أمامه منافسة هائلة ، وعليه أن ينجح في امتحانه ، فإذا رسب كان غير جدير بالبقاء . . .

هذا أهم ما جرى في اجتماع مجلس الوزراء . . هل هناك أسئلة . . ؟ قال صحفى في جريدة قومية : هل يمكن اعتبار الموقف العسير الذي

يمر به الصاروخ المصرى سلبيات طفيفة وهينة . . ؟ لقد كان الصاروخ يتجه إلى القمر ، ولكنه انحرف عن مساره ويتجه الآن للمريخ . .

قال وزير التصريحات: هذه ليست سلبيات .. هذا طموح من الصاروخ .. لقد كانت مهمة الصاروخ أن يتجه إلى القمر ، هذا هو نص الفرمان الصادر بإطلاق الصاروخ .. لم يقل أحد إن الصاروخ سيهبط على القمر على القمر .. من هنا نشأ طموح الصاروخ ، فأبى أن يببط على القمر وها هو ذا يتجه للمريخ وسط دهشة العالم وانبهاره .. أليس هذا طموحًا .. ؟! أيها أصعب وأبعد : القمر أم المريخ .. ؟ القمر أسهل . وقد اختار الصاروخ الطريق الصعب طريق المريخ .

سأل صحفى من جريدة حزبية : قالت أمريكا في إندارها الذي أرسلته إلى مصر إنها قد تقوم بعمل عسكرى ضد الصاروخ ، فها هو موقف الحكومة المصرية من ذلك ؟ وهل هناك استعداد للحرب ضد أمريكا إذا لزم الأمر أم لا ؟

ضحك وزير التصريحات ، وقال : يا سيدى . . سؤالك لا يحتاج إلى جواب . . معروف ومشهور أننا مستعدون لردع أى عدوان يقع على الصاروخ . . وسيتم هذا الردع بغير الطريق العسكرى . . لأننا محبون للسلام . .

سأل الصحفى : هل يوضح لنا وزير التصريحات هذا الطريق الذى سيتم به ردع أى اعتداء على الصاروخ . . ؟

قال وزير التصريحات: هو طريق الدعاء . . سندعو الله ألا يضطرنا

إلى إخراج أسلحتنا الفتاكة . . نحن لا نهدد أحدًا . . وإنها نحذر من الاقتراب من الصاروخ . . إن أى إنسان يقترب منه سيصاب بالعمى والكساح . . نحن لن نكشف عن أسلحتنا ، ولكننا فقط نحذر كل من تسول له نفسه أن يقترب من الصاروخ . . .

## واشنطن

اجتمع الرئيس الأمريكي مع هيئة أركان حربه في الغرفة المصفحة التي لا يمكن التقاط الأحاديث منها أو التجسس عليها أو التنصت فيها . .

كان الرئيس متجهاً . . وظل طوال الاجتماع متجهاً . . وفي البداية سأل رئيس أركان حرب الجيش : هل هناك أخبار عن الرائحة المخيفة التي تنبعث من الصاروخ . . ؟ وهل هناك وقاية للحامية الأمريكية في المريخ . . ؟

قال رئيس أركان الجيش: بصراحة ، فشلت معاملنا في تحديد حقيقة هذه الرائحة ، ولكن هناك اتفاقًا على أن هذه الرائحة يتم تصنيعها داخل الجسم البشرى ، من مجموعة من المواد كالعدس والثوم والكرنب والقرنبيط وهي كلها مواد غذائية ، ولكن لها آثارًا جانبية تتمثل في غازات مخيفة . ويبدو أن المصريين قد اهتدوا إلى سلاح سرى جديد داخل جسم الإنسان . وهذا السلاح عبارة عن تركيبة تؤدى إلى توليد غازات سامة مجهولة التأثير حتى الآن من هذه الأطعمة العادية . .

سكت رئيس هيئة أركان الحرب الأمريكي ، فعاد الرئيس الأمريكي يسأله: هل هناك وقاية للحامية الأمريكية في المريخ من هذه الرائحة . . ؟ أجاب مدير التجهيزات الأمريكي بقوله: تم تجهيز أقنعة واقية من

الغازات السامة ، وقد أرسلت إلى القوات الأمريكية فى المريخ ، وحملها صاروخ أطلق منذ ثلاث ساعات . . المشكلة كلها أن الصاروخ الأمريكى متأخر ثلاثة أيام عن الصاروخ المصرى . وهذا يعنى أن الأقنعة الواقية ستصل بعد وصول الصاروخ المصرى بثلاثة أيام . . وسيكون السهم قد نفذ .

انفتح باب الغرفة فجأة ، ودخل رئيس المخابرات العسكرية مسرع الخطى ، وهو يحمل ورقة صغيرة قدمها لرئيس الجمهورية .

سأله الرئيس: هل هناك جديد . ؟

قال رئيس المخابرات: نعم يا سيدى . . لقد صدر تصريح لوزير التصريحات المصرى يقول إن كل من يقترب من الصاروخ ، سيصاب بالعمى والكساح . . وقد أشار الوزير إلى سلاح رفض الكشف عن حقيقته وتأثيره . . وإن قال إن اسمه « الدعاء » . .

قال الرئيس الأمريكي : يبدو أننا مضطرون لإعادة مسدسنا إلى جرابه ، والبحث عن حل بالحسني لهذه المشكلة . . إن مصر تلوى يدنا ، وليس أمامنا إلا أن نتحمل قليلاً حتى تنتهى هذه الأزمة . .

فكر الرئيس الأمريكي طويلاً ثم قال: أيها السادة إن العاصفة أقوى من الشجرة ، ولا بأس أن تحنى الشجرة رأسها قليلاً حتى تمر العاصفة . .

قال رئيس المخابرات الأمريكية : هناك موضوع آخر ناقشه مجلس الوزراء المصرى . . وهو موضوع غامض جدًّا ، ولسنا نفهم حقيقة الأمر فيه . .

سأل الرئيس الأمريكي : ما هذا الموضوع ؟

قال رئيس المخابرات: إنه موضوع يتصل بالسحلب. وهو مشروب مفضل يباع فى المقاهى المصرية فى الشتاء، لقد قيل إن مصر ستكف عن هاية السحلب المصرى، وستقوم باستيراد السحلب من جميع أنحاء العالم.. ويبدو أن هذه الشفرة بمثابة رسالة للصاروخ لكى يقوم بعمل لانعرفه..

قال الرئيس الأمريكي: هذه كارثة . . دعونا نعرض هذه الشفرة على الفور على جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بحل الشفرات . .

قال رئيس المخابرات: لقد عرضناها ، وفشلت في حلها . . !!

قال الرئيس الأمريكي: إن عقلى توقف عن التفكير . . أنا ذاهب الحولف . . إن أعظم الأفكار تأتيني وأنا ألعب الجولف . .

### القاهرة

اجتمع مجلس النواب المصرى ، وقدم سؤالاً إلى الحكومة عن موضوع تحتمس ٤٠٠ بشرطة .

ولكن إجابة السؤال لم تعجب العضو الموقر فحول سؤاله إلى استجواب.

# 12

### القاهرة: لجنة امتحان للثانوية العامة

كان السؤال الأول الذي جاء في موضوع الإنشاء في الثانبوية العامة يقول: أطلقت مصر صاروخًا إلى الفضاء سنة ٢٠٢٠ ، حدثنا عن مشاعر الفخر والاعتزاز التي جاشت بنفسك .

قرأ الأولاد السؤال ، وكانوا يقرءون أخبار الصاروخ في الصحف ويعرفون مأساته ، وكيف يتجه على غير هدف في الفضاء . . وكيف أنه كارثة أو شيء يقترب من الكارثة . . كيف يكتبون عن مشاعر الفخر والاعتزاز التي جاشت بأنفسهم . . ازداد تذمر الطلبة وصرخ تلميل هناك ، وتبعه تلميذ ثان وثالث ورابع . . وكانت الصرخة لا تزيد عن : صعب ـ الامتحان صعب .

بعد ثوان كانت اللجنة كلها تغلى بكلمة صعب . . صعب . . وأسرع مدير اللجنة وهو مفتش في الوزارة ، فوقف على كرسى وقال :

- أبنائي الطلبة . . أبنائي الطلبة . . أناشدكم الهدوء والسكينة . .

الامتحان سهل . . ليس صعبًا . . المطلوب أن تكتبوا عن مشاعر الاعتزاز والفخر التي جاشت بأنفسكم .

لم يستطع الأستاذ أن يكمل كلامه ، لقد حاصرته الصيحات من كل جانب . . وقال له تلميذ : اعتزاز إيه ١٤ وفخر إيه . . ١٤ الصاروخ تاه فى الفضاء وراح فى داهية . . ١١ امشاعر إيه اللى حنكتب عنها ١٤ وتصاعدت الصيحات ، واختلط الحابل بالنابل . ومد تلميذ شقى قدمه وضرب أرجل الكرسى الذي يقف عليه المفتش ورئيس اللجنة . ووقع الكرسى ووقع معه الأستاذ وتفرق الطلبة ، وانصرفوا خارجين من الامتحان دون أن يجيبوا . . وبلغ ذلك سمع اللجان الأخرى فوقع فيها ما وقع فى هذه اللجنة . وعلى امتداد مصر من الإسكندرية إلى أسوان ، كان رد فعل الطلبة واحدًا على السؤال الأول فى الإنشاء . .

لقد رفض الطلبة الامتحان كله بسبب السؤال الأول.

#### \* \* \*

# قاعدة الفضاء الكوني في زينهم

تم الاتصال بالصاروخ المصرى من قاعدة الفضاء الكونى فى زينهم ، قال مدير محطة الفضاء: صباح الخير ياعتريس. صباح الخير ياتفيدة . . صباح الخير يا بيومى . . كيف حالكم الآن ؟ وما هى أخبار تفيدة ؟ قال عتريس : صباح إيه . . ؟ ا احنه ماشيين فى ليل بقى لنا أيام . . الدنيا ضلمة خارج الصاروخ وداخل الصاروخ ، وتفيدة حالتها وحشة خالص . .

سأل مدير محطة الفضاء: مالها تفيدة . . ؟ احصل لها إيه تاني . . ؟ ا قال عتريس : عاوزة ترجع الأرض . . بقى لها يومين مضربة عن الطعام . . ما فيش طريقة ترجعونا بيها الأرض ، وبعدين نبقى نرجع الفضاء لما نستعد ؟

سأل مدير محطة الفضاء: تستعدوا ازاي يا عتريس . . ؟

قال عتريس : نأخذ معانا كام بطانية قبل ما نركب الصاروخ . . الدنيا هنا سقعة ، وحنموت م السقعة . .

قال مدير محطة الفضاء: ليه مش بتشغلوا جهاز التدفئة . . ؟

قال عتريس: جهاز التدفئة اتكعبلت فيه تفيدة وهيه ماشية . . راح ستين حتة . . هوه ما فيش طريقة ترجعونا بيها الأرض . . ؟! احنه واقعين في عرضكم وفي طولكم . . احنه حالتنا صعبة قوى . .

قال مدير محطة الفضاء: يا عتريس . . أنتم في مهمة تاريخية ، وما يصحش تفشلوا فيها . . وبعدين أنا عندى أخبار كويسة لكم كلكم . . سيادة وزير القمر عمل لكم مفاجأة ، صرف لكل واحد منكم ١٥٠ جنيهًا مكافأة تشجيعية .

قال عتريس: مش مهم المكافأة . . المهم المرتب زاد كام ؟ قال مدير محطة الفضاء : زاد ١٧ جنيهًا و ٣٦ قرشًا و ٣ مليهات . . كويسين يا عتريس . . حلوين . . أهم يسدوا خرم برضه . .

قال عتريس: طيب ده وزير القمر . . ووزير الفضاء عمل لنا إيه ؟! قال مدير محطة الفضاء: وزیر الفضاء اشتری لکم شنهادات استثبار ، کل واحد بـ ۰۰۰ جنیه. .

قال عتریس : دی کویسه دی . . إنها أنتم حترجعونا امتی ؟ وحترجعونا إزای ؟

قال مدير محطة الفضاء : حنرجعكم بجهاز الترجيع الآلى ، بس الجهاز مفتاحه مع عم سيد ، وعم سيد قام بإجازته السنوية ، وراح بلدهم في الأرياف . . أول ما يرجع حترجعوا .

قال عتريس: إذا كان كده مافيش مانع . .

قال مدير عطة الفضاء: دلوقتى انتوا حتظهروا على التليفزيون المصرى عاوزين الجهاهير ما تعرفش أي حاجة عن متاعبكم . . وعاوزين تظهروا بمظهر لائق . . وتتكلموا عن الرضا والسعادة اللى انتوا فيها . . وما تنسوش تقولوا إن النعيم اللى انتم عايشين فيه بسبب توجيهات السيد الوزير . .

قال عتريس: زي بعضه . . إذا كان ده شرطكم عشان ترجعونا إحنه موافقين على أننا نرقص ونغنى . .

## القاهرة: مجلس النواب المصري

اجتمع مجلس النواب المصرى ، وكانت جلسة ساخنة . . فقد قدم ٤ أعضاء من المجلس استجوابًا للحكومة بشأن مشكلة الصاروخ المصرى الذى ضل طريقه في الفضاء . وكان الأعضاء الأربعة من حزب الحكومة الحاكم . وقد حاول الحزب أن يثنيهم عن تقديم الاستجواب ، ولكنهم رفضوا . ووقف النائب المحترم ، وقال : عندى استجواب للحكومة عن

الصاروخ المصرى الذى تاه فى الفضاء . . كيف نطلق صاروخًا ، ولا نعرف كيفية التحكم فيه أو استعادته إلى الأرض ؟! إن هذه مهزلة عالمية . إن العالم كله يتفرج علينا . . بعد أن انتهى النائب المحترم من استجوابه ، أعطى رئيس المجلس الكلمة لوزير الفضاء الذى سار متمهلاً إلى المنصة ، وهناك وقف يقول :

لقد استمع مجلس النواب المصرى إلى الشائعات المغرضة . . كما أستمع إلى صحف المعارضة وإذاعات الحاسدين الحاقدين . . ولكن الحقيقة كلها معى . . هنا . . في هذا الجيب .

أشار وزير الفضاء إلى جيبه ، وأخرج منه شريط فيديو ، وقال : هذا الشريط تسجيل تليفزيوني مع رواد الفضاء المصريين ، تم تسجيله منذ دقائق . . أرجو إحضار تليفزيون وفيديو ليرى مجلس الشعب حقيقة ما يجرى في الصاروخ . . وليكون هذا ردًّا على الشائعات والتخرصات . .

تم إحضار الفيديو والتلفزيون ، ووضع الشريط فيه وبدأ يشتغل . . وشاهد أعضاء مجلس النواب الموقر رواد الفضاء الثلاثة وهم يرقصون ويغنون أغنية فضائية يقول مطلعها :

عتریس: انطلاق الإنسانیة فوق نطاق الجاذبیة انتصار للعلم زاهی انطلقنا یابهیسة والتاریخ بکره یباهی

بيومى: التاريخ بكره يباهى بالموزير الكوالنجي بس بیثیر انتباهی الصاروخ بيروح وييجى زى مرجيحة مسلاهى طالعة نبازلة في اتجاهي دى مطبات فضائية ؟ أو مجال مغناطيسية ؟ ليمه ما بتردوش عليا ؟ هو أنا بانطق جريجي ؟! ياللي تحت أتسمعوني ؟ الصاروخ ما لهـش أكرة رجعونى رجعسوني

مركز المراقبة: فوت علينا بعد بكرة

عقد اجتماع مماثل في الكونجرس . . وكان اجتماع الكونجرس سابقًا على اجتماع البرلمان المصري . .

وقد وقف السناتور جيمس كلاوى ، وتحدث مباشرة في الموضوع . . قال السناتور جيمس : هناك مثل عربي يقول : ﴿ إللي يختشى من بنت عمه ما يجيبش منها عيال › . . وهذا المثل العربي ينطبق على الموقف الذى تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الصاروخ المصرى . . لقد كان موقف الحكومة الأمريكية ماثعًا ويفتقر إلى كثير من الحزم المطلوب . . إن هناك ثلاثة آلاف جندى أمريكي في قاعدة المريخ . . وهؤلاء يخدمون في قاعدة حربية تعتبر هي القاعدة الإستراتيجية الأولى التي تتحكم أمريكا عن طريقها في كوكب الأرض ، وتستطيع أن تضرب أوروبا الموحدة وتؤدب ألمانيا أو تؤدب اليابان عند اللزوم . وفي هذه القاعدة هناك أجهزة معقدة ومتطورة ثمنها يتجاوز تريليون مليار دولار . . ويمكن القول إن أهمية هذه القاعدة تتجاوز أهمية جميع القواعد الأمريكية . ولو وقعت هذه القاعدة في أي أيد غريبة فإن هذا يهدد الأمن الأمريكية . ولو وقعت هذه القاعدة في أي أيد غريبة فإن هذا يهدد الأمن الأمريكي في الصميم . .

والسؤال الذي أحب توجيهه للمجلس هو التالى:

\_ كيف واجهت الحكومة الأمريكية هذا الصاروخ المصرى المنطلق نحو القاعدة الأمريكية . . ؟

إن الحكومة المصرية تزعم أن الصاروخ لا يضم أى أسلحة ، في حين أن وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها الأخير ، تقول إن الصاروخ تتصاعد منه روائح قاتلة ، وأنها تشك في أنه ملىء بالغازات السامة .

والآن أيها الشيوخ المحترمون . . ماذا يكون الموقف لو نجحت مصر فى القفز على هذه القاعدة واحتلالها ، وأصبحت تتحكم فى رقبة أمريكا ورقبة الكرة الأرضية . . ؟

ماذا سنفعل ساعتها . . ؟

إن السباق على حكم العالم قد انتهى لصالح أمريكا منذ التسعينيات في القرن الماضى . . وقد بذلت أمريكا جهودًا جبارة لتكتيف أوروبا وبخاصة ألمانيا، كما بذلت نفس الجهود بالنسبة لدول آسيا كاليابان وكوريا وغيرهما . . وكان الخطر المتصور قادمًا من ألمانيا واليابان ، ولهذا أقامت أمريكا هذه القاعدة لحماية أمنها وضمان استمرارها في قيادة العالم الحر . . والآن ها هو ذا الخطر يأتينا من دولة كنا لا نشك مطلقًا في قدرتها على تهديدنا .

إننى أرجو عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي ، لاتخاذ قرار سريع وفورى في هذه المشكلة المخيفة . .

جلس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بعد كلمته ، وقد ساد المجلس وجوم فاجع . . بعد ذلك تحرك المجلس كله مع العضو الذي تكلم ، ولم

تفلح تصريحات عمثل الحكومة الأمريكية التى حاول بها أن يطمئن المجلس . . وعارضه المجلس كله ، وشوشر عليه ولم يسمع منه غير بداية حديثه . .

وخرج ممثل الحكومة مخذولاً مدحورًا . .

#### \* \* \*

أما الموقف في مجلس النواب المصرى ، فقد اختلف قليلاً بعد عرض الشريط الراقص الذي قدمه الوزير . . بعد انتهاء عرض الشريط نهض وزير الفضاء ورد على استجواب العضو قائلاً :

-أحب أن أحيط العضو الموقر علماً بأن الرد على الاستجواب المقدم منه يدخل في باب السرية المطلقة . وتحب الحكومة أن تطمئن العضو إلى أنها ساهرة على الأمن ، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس به . . كما أنها لا تستطيع أن تتحدث عن الصاروخ المتجه للمريخ وترد على مخاوف العضو الموقر ، . فهناك تعقيدات كثيرة تشوب هذا الموضوع . . وهي تعقيدات دولية تدخل في باب الأسرار العسكرية العليا . . وعلى أي حال ، فإن الحكومة إيهانا منها بواجب طمآنة الجهاهير، وانبثاقا من قناعتها بضرورة إطلاعهم على الموقف ، وجريا على عادتها في المصارحة والصراحة ، قد قررت عمل تحقيق في موضوع الصاروخ ، وهو تحقيق يضره اليوم إفشاء أي أسرار تتصل به . .

بعد هذه الكلمة الموجزة ، اندلع التصفيق الحاد من حزب الحكومة ، بينها تصايح بعض أعضاء أحزاب المعارضة بقولهم : هذا تهريج ، وهو تهريج عظيم ، ولكنه لا ينطلي علينا . .

غير أن أصوات المعارضة الضعيفة لم تفلح أمام هذا السيل الشعبى الهادر الكاسح من نواب الحزب الحاكم . . وهكذا توجه المجلس بالشكر إلى الحكومة بعد ردها على الاستجواب . . وأشاد بموقفها في علاج الأزمة ، وامتدح سيرتها وأثنى على عيونها الساهرة على راحة الشعب . .

#### \* \* \*

في الصاروخ نفسه كان الموقف يختلف . . .

جلست تفيدة وعتريس وبيومى أمام طبق من البصارة صنعته لهم تفيدة ، ونجحت في تهريب مواد البصارة خلسة إلى الصاروخ قبل قيامه . . كان الحديث يدور حول الأزمة التي يواجهونها . . وكيف يواجهونها . .

قال عتريس: يا جماعة . . أنا الفار بيلعب في عبى .

سأله بيومى: تقصد إيه يا عتريس؟

قال عتريس: إحنا ضعنا . . رحنا بلاش . . إحنا حنموت ياجدعان فطيس في الصاروخ الهباب ده . .

قالت تفیدة : أنا قلبی حاسس بكده . . همه حیسیبونا نفطس فی الصاروخ ده ، و بعدین یقولوا قسمتهم كده ونصیبهم . .

قال بيومي : وبعدين ؟

قال عتريس: ولا قبلين . . إحنا رحنا بلاش . . أنا مش قلت لك الحكاية دى قبل كده . . ؟!

قال بيومي وهو يقف ثاثرًا: الحل إيه . . ؟

قال عتريس: ما فيش حل.

قال بیومی : إزای ما فیش حل . . ۱۹ ضروری یکون فیه حل . . إحنا نکسر الصاروخ ده حتت وننفد منه بجلدنا . . ! !

قال عتريس: باب الصاروخ بيفتح من بره ، . والصاروخ أجمد م الحديد ، حنكسره إزاى ونهرب منه . . ؟

قالت تفيدة: أنا عندى فكرة.

استمع إليها عتريس وبيومى . . كانت فكرتها مبتكرة . . قالت تفيدة : أنا بقول نولع فى الصاروخ . . حيطق الصاروخ من جنابه والحديد يسيح ، نطلع إحنا نجرى منه . .

قال بيومى : إنها فكرة وجيهة . . بس نطلع نجرى فين . . ؟! إنتو ناسيين إن إحنا في الفضاء ؟!

قالت تفيدة: فضاء ولا عفريت . . مش أحسن من قعدتنا متكتفين في السجن ده . . ؟!

ناقش رواد الفضاء فكرة الهرب من الصاروخ عن طريق إشعال النار فيه، واستقر رأيهم على أن هذا هو أفضل الحلول المتاحة .

واشنطن غرفة الحرب ( لا يمكن التجسس عليها أو اختراق حيطانها أو الاستماع لما يدور فيها ) . . جلس الرئيس الأمريكي وحوله مجموعة من جنرالات الجيش بينهم وزير الدفاع الأمريكي ، ورئيس المخابرات العامة وقائد قوات أمريكا في الكواكب . الرئيس الأمريكي ساهم يعبث بقلم في يده ، ويرسم خطوطًا لا معنى لها على الورق ، والجميع صامتون وكأن على رؤوسهم الطير . . كان واضحًا أن توتر الأعصاب يهيمن على كل شيء ويتجمع على شكل سحابة من الصمت المثير . .

بعد قليل ، قال الرئيس الأمريكي مخاطبًا رئيس المخابرات : هل أنت واثـق أن رواد الفضاء المصريين قالوا : إنهـم سيشعلون النار في الصاروخ . . ؟ !

قال رئيس المخابرات: نعم يا سيدى الرئيس . .

قال الرئيس الأمريكي : دعهم يفعلون ذلك ، لكي نتخلص منهم ومن الصاروخ . .

قال رئيس المخابرات: سيدى الرئيس . . أحب أن أؤكد لسيادتكم أن

هذه العبارة شفرة تعنى أنهم سيهجمون قريبًا على المريخ . . هذا هو المنطق الوحيد المفهوم للعبارة . .

سأل الرئيس الأمريكي : أليس هناك احتمال لأن يكون معنى العبارة هو عدولهم عن الغزو ؟

قال رئيس المخابرات: سيدى الرئيس. هذا الاحتيال قائم بنسبة ١ في المائة، أما الـ ٩٩ في المائة، فهو الاحتيال الآخر بهجومهم على المريخ...

قال الرئيس الأمريكى: أعرف ذلك . . ولكننى كنت أفكر بصوت مسموع . . ما هو الحل لو استولت مصر على المريخ ، وأصبحت تتحكم في أمن الكرة الأرضية . . ؟ ا

قال رئيس المخابرات: الحل . . أى حل يا سيدى الرئيس . . ؟ اليس هناك حل لمثل هذا الموقف . . هذا يعنى تحول أمريكا إلى دولة صغرى ، ويعنى في الوقت نفسه نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم ، وربها كان يعنى أشياء أخرى كثيرة عند السياسيين . .

سكت رئيس المخابرات وتحدث أحد الجنرالات قائلاً:

لماذا لا نصلى ونطلب من الله أن ينقذنا من هذه الكارثة . . ؟ إن الكارثة لم تقع بعد . . وواضح أنه ليس في إمكاننا عسكريًّا منع وقوعها . . كها أخشى أن أقول إن محاولاتنا الدبلوماسية باءت بالفشل ؛ فقد أنكر المصريون كل نية في غزو المريخ ، وقالوا كلامًا لا يمكن قبوله ، وزعموا أن الصاروخ ضل طريقه في الفضاء ، وأن أحدًا لا يتحكم فيه . . إذن . . ما دام الموقف قد تدهور بهذا الشكل ، وخارج قدرتنا على التحكم بهذا الوضع ، فليس أمامنا سوى الصلاة . .

سأل الرئيس الأمريكى: أليس هنا قسيس ليصلى بنا ؟ قال رئيس المخابرات: أقرب قس يبعدعن هنا عشرين كيلومترًا و ٣٥ مترًا ونصف المتر..

قال الرئيس الأمريكي: أرسلوا إليه طائرة عمودية تحضره...

\* \* \*

في أثناء ذلك . . . . .

كانت القاهرة تغط فى نومها ، حين دق التليفون فى غرفة نوم وزير الفضاء...

رفع وزير الفضاء سهاعة التليفون ، فوجد وزير القمر على الخط الآخر. . كاد أن يغلق سهاعة التليفون ، لولا أن عاجله وزير القمر بقوله : يا وزير الفضاء . . لا تضع السهاعة ، نحن في مشكلة كبيرة أنا وأنت . .

سأل وزير الفضاء: أي مشكلة . . ؟!

قال وزير القمر: أنا في طريقي إليك ، هذه مشكلة لا يجوز الحديث عنها في التليفون .

قال الرجل كلماته وأغلق الخط . . وبقى وزير الفضاء قلقًا فى فراشه . . راح يفكر ، ما هى المشكلة التى تهدده وتهدد وزير القمر معًا ؟! أغلب الظن أن لهذه المشكلة علاقة بالصاروخ .

ومضى الرجل يفكر . . إن عدوه التقليدى هو وزير القمر . . والمنافسة بينهما محتدمة من زمان . . ولم يحدث من قبل أن لجأ إليه وزير القمر لحل مشكلة . . إنها كان يضع المشاكل في طريقه . . ما الذي غير

هذا الموقف . . ؟! أحس وزير الفضاء بالخوف . . لا ريب أن هناك حدثًا رهيبًا قد حدث في الصاروخ ، ولولا هذا الحدث لما لجأ العدوان التقليديان إلى التعاون بدلاً من استمرار الصراع . .

بعد قليل دق جرس الباب ، وكان وزير القمر هو الضيف . . دخل إلى غرفة وزير الفضاء ، فتصافحا دون تردد . .

كان واضحًا أن الخوف من المجهول يجمعها الآن معًا .

قال وزير القمر : نحن في كارثة ، أنا وأنت . .

سأل وزير الفضاء : حدثني عما حدث ، ولا تستمر في قولك إننا في كارثة ، إن أعصابي لا تحتمل . .

قال وزير القمر : وأنا أيضًا مثلك . . اسمع يا سيدى . . لقد قرر رجال الفضاء الثلاثة إشعال النار في الصاروخ ! وهذا يعنى نهاية مأساوية للرحلة . . ويعنى نهايتى ونهايتك معًا . .

قال وزير الفضاء: كيف عرفت أنهم سيشعلون النار في الصاروخ؟! إن أجهزة التنصت المصرية لم تعد تستطيع أن تبلغ الصاروخ بعد أن أنفلت عياره . . ؟!

قال وزير القمر: نحن لم نعرف ، ولكن أمريكا تنصت على الصاروخ وسمعت هذه العبارة . . وهم يتصورون فى أمريكا أن هذه العبارة شفرة للهجوم على المريخ . .

تصور السذاجة . .

استمع وزير الفضاء إلى ما قاله وزير القمر ، وقهقه ضاحكًا . . وإنفجر وزير القمر يضحك هو الآخر . . وتعالت ضحكاتهما معًا وهما

يقهقهان ، حتى وقعا من كراسيهما إلى الأرض من فرط الضحك . .

قال وزير الفضاء: ما أشد سذاجة الأمريكيين . . ! !

قال وزير القمر: دعنا من سذاجة الأمريكيين . . نحن في مأزق . . أنا وأنت . . نحن فقط نعرف الحقيقة ، ونعرف أن رواد الفضاء سيشعلون النار في الصاروخ . . وهذا يعنى انفجار الصاروخ وضياعنا معًا . . فها هو الحل . . ؟

فكر وزير الفضاء قليلًا في حل . .

قال لوزير القمر: دعنا نتصل بهم ونناشدهم ألا يحرقوا الصاروخ . .

قال وزير القمر: ناشدناهم ، فلم يستمعوا . . واضح أن أعصابهم لم تعد تحت سيطرتهم . .

لقد وقع لهم شيء شبيه بالجنون ، من فرط العزلة في هذا الفضاء الواسع . . لابد أن لديك حلاً أفضل من مناشدتهم أن يعدلوا عن قرارهم . .

فكر وزير الفضاء طويلاً ثم قال . . ليس هناك حل غير ربط الصاروخ . .

سأل وزير القمر: كيف . . ؟

قال وزير الفضاء: أعرف ساحرة في شبرا ، وهي ساحرة خبيرة ، سبق أن ربطت رجالاً ونساء ، فلم يستطيعوا الاقتراب من بعضهم .

قال وزير القمر: تريدنا أن نلجاً إلى السحر لنربط الصاروخ . . ؟! نحن علماء الفضاء . . نلجاً إلى السحر لحل مشكلة تصادفنا . . ؟! إن هذه إهانة لا يمكن قبولها ولا الاستماع إليها . .

قال وزير الفضاء: هل عندك حل آخر أفضل من السحر . . ١٩ قال وزير القمر: لا . .

قال وزير الفضاء: خلاص . . انتهى الأمر . . نحن مضطرون لهذا والمضطر يركب الصعب .

وهكذا انصرف الاثنان في طريقهما إلى الساحرة . .

\* \* \*

بيت الساحرة . . . . . . . . . . . .

البيت ملى ، بالأشكال الغريبة المخيفة ، وهناك قواقع تتدلى من السقف بخيوط معقودة وهناك رسومات تبدو وكأنها من صنع العفاريت . . . . .

استمعت الساحرة إلى المشكلة المطروحة وقالت:

انتو عايزين تربطوا الصاروخ ده وتوقفوه في مكانه لا يروح ولا ييجي؟ قال الاثنان معًا بصوت واحد : نعم . .

قالت الساحرة : هوه الصاروخ ده دكر والانتاية . .

نظر الاثنان إلى بعضهما ، ولم يجدا جوابًا . .

قالت الساحرة : أصل فيه أصول لربط الدكر ، وأصول لربط النتايه . . هوه الصاروخ ده نوعه إيه . . ؟

قال وزير الفضاء: لا هو دكر ولا هو نتاية . .

قالت الساحرة: يبقى مش ممكن يتربط . . !!

# 17

القاهرة . . . . . . . .

فشلت محاولات إيقاف الصاروخ المصرى المتجه للمريخ . . وفشلت على مستوى السحر أى عمليات لربط الصاروخ . . كما فشلت على مستوى التكنولوجيا . . وعاد وزير الفضاء ووزير القمر من زيارتها للساحرة بخفى حنين . .

وتطاير الخبر إلى صحف المعارضة ، فأسرعوا يزورون الساحرة . . وظهرت صحف اليوم التالى ، وهى تحمل عناوين عريضة تقول : فشل السحر في إيقاف الصاروخ . . أول حديث مع الساحرة التي زارها وزير القمر ووزير الفضاء . . الساحرة تقول إنها لا يصلحان لمواجهة الأزمة .

انفجر الخبر في الأوساط الشعبية على عدة مراحل .. في المرحلة الأولى: راح الناس يضحكون ويسخرون ، ثم بدا لهم أن الموقف أكبر من الضحك والسخرية .. ووقف الخطيب في جمعية الإصلاح الديني يقول: إن المجتمع المصرى له أعراف وتقاليد ، من أعرافه وتقاليده قول المثل الشعبي ( روحي يا ساحرة . . لانايبك دنيا ولا آخرة ) . . وهذا المثل

العامى هو الترجمة الشعبية لنهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن تعليق التهائم أو اللجوء للسحر .

وانفجرت الأزمة بعد ذلك . . انقسم المثقفون فى المجتمع المصرى إلى قسمين : أقلية وقفت مع وزير الفضاء ووزير القمر ، واعتبرت لجوءهما للساحرة أمرًا لا غبار عليه ، لأن السحر ورد فى القرآن ، وهذا يعنى أنه موجود . . وبالتالى فلا بأس من تجربته فى حالة الضرورة القصوى أو الاضطرار إليه . .

أما أغلبية المثقفين ، فقالت إن السحر ، وإن كان الحديث عنه قد ورد في القرآن ، إلا أن من يلجأ إليه يكفر . . ومن يعتقد فيه أو يحاول استخدامه فإنه يخرج من الإيمان . . فكيف يتصرف اثنان من المسئولين بهذا الأسلوب غير المسئول . . ؟!

احتدمت المعركة بين المثقفين . . ووجهت الصحف سؤالاً إلى المفتى عن الحكم الشرعى في هذه القضية . . وأفتى المفتى بأن اللجوء إلى السحر حرام شرعًا . .

وتصاعدت الصيحات تطالب الوزيرين بالاستقالة . . وقدم النواب أكثر من استجواب في مجلس الشعب عن حقيقة الموضوع . . وتقدم وزير الفضاء ووزير القمر للإجابة عن الاستجواب . . وتصاعدت صيحات نواب المعارضة تطالبها بالاستقالة . وقال الوزيران ردًّا على هذه الصيحات: لن نخرج من هنا إلا على أسنة الرماح ، كما قال ميرابو في علس الشعب الفرنسي . . !!

بعد ذلك ، قال وزير القمر إن القصة مختلقة من بدايتها إلى نهايتها

وأنه لم يذهب مع وزير الفضاء إلى الساحرة . وكل ما فى الأمر ، أن المعارضة تسعى للمتاجرة بآلام الشعب ومشاكله وقضاياه ! وهكذا ألفت المعارضة قصة الساحرة من أولها إلى آخرها . . ! ! بعد ذلك أخذ رأى النواب ، فقررت أغلبية الحزب الوطنى إعلان براءة الحكومة ، وتوجيه الشكر إليها على تناولها المسئول لموضوع الصاروخ .

وهكذا هدأت الضجة في مصر .

\* \* \*

## واشنطن . . .

مكتب الرئيس الأمريكي مع معاونيه ، وبينهم وزراء الحرب والضرب والنزال . . ومعهم رؤساء المخابرات .

قال الرئيس الأمريكي: إن المصريين يسخرون منا . . وهم بصدد الوصول إلى المريخ خلال أيام . . ما هو العمل ؟

قال مدير المخابرات: لقد دلتنا تحرياتنا على أن وزير الفضاء المصرى ووزير القمر قاما بزيارة امرأة مشبوهة تفتح الفنجان وتقرأ الودع وتمارس السحر. . وطالبها الاثنان بمحاولة ربط الصاروخ حتى يتوقف عن انطلاقه نحو المريخ . . . وهذا دليل قاطع على أن مصر تسخر منا ، وإن كان هناك احتمال بنسبة ٥٪ أن يكون الصاروخ قد أفلت من توجيه المصريين ، ويندفع في الفضاء على غير هدى .

تداول الحاضرون في المسألة ، واستقر رأيهم على توجيه إندار نهائي إلى

وهكذا توجه السفير الأمريكي في مصر إلى مكتب وزير الخارجية

المصرى وسلمه خطابًا يضم إندارًا نهائيًا إلى مصر ، بأنها إذا لم تسحب صاروخها المتجه نحو القوات الأمريكية في المريخ ، فإن أمريكا ستجد نفسها مضطرة لإعلان الحرب على مصر . .

قرأ وزير الخارجية المصرى الخطاب ، ورفض تسلمه ، وقال للسفير الأمريكي : الخطاب ليس عليه ورقة دمغة . . ولهذا السبب نوفض الإنذار. .

#### الفضاء . .

الصاروخ يندفع فى الفضاء نحو المريخ ، وتتصاعد منه أصوات جلبة شديدة . . وأصوات خبط ورقع غير مفهومة . . سجل مركز المراقبة الأرضية هذا الخبط ، واتصل بوزير الفضاء . . كان الوزير نائباً ، فاتصل بوزير القمر . سأل وزير القمر .

\_ماذا حدث ؟! ولماذا توقظني وأنا أتهيأ لنوم القيلولة ؟!

قال مركز المراقبة الأرضى : تصدر من الصاروخ أصوات خبط لا ندرى سببها .

قال الوزير: هذا خبر أسود من قرن الخروب . . يبدو أنهم قد جنوا أو أصابهم شيء . . وصلني بهم . .

تم توصيل الوزير بالصاروخ فسأل : ماذا يجرى في الصاروخ ؟ ولماذا تصدر عنه أصوات تخبيط . . ؟

قال عتريس: من الذي يتكلم؟

قال الوزير: أنا وزير القمر . .

قال عتريس: صوت معاليك ولا صوت القمر..

قال الوزير: أنت عتريس . . أعطنى بيومى وتفيدة . . فيه إيه يابيومى ؟

بتقول إيه ؟ تفيدة إتجننت ليه . . ؟ عاوزة تكسر باب الصاروخ إزاى . . ؟ اهيه مش فاهمة إن الصاروخ ده عهدة ؟! فهمها الحكاية دى . . وقول لها أى إتلاف للصاروخ ده حنخصمه من مرتبها . . !! أبلغ بيومى رسالة الوزير لتفيدة . . ورقعت تفيدة بالصوت الحيانى حين بلغتها الرسالة . .

# 11

### الفضاء: سفينة الفضاء المصرية

غضبت تفيدة حين بلغها الخبر المؤسف ، وقال لها وزير القمر إن الصاروخ عهدة عليها ، وأن أى إتلاف فيه سيخصم من مرتبها ، ويحسب عليها . .

وهكذا توقفت تفيدة عن محاولاتها لتحطيم باب الصاروخ . . وجلست أمام حلة من المحشى كانت تعدها للغداء . .

كانت تفيدة قد انتهت من إعداد الأرز ، وجلست أمام الكرنبة وراحت تلف الأرز داخل ورق الكرنب بفن عظيم ، واقتدار بالغ . .

أما بيومى وعتريس فكانا قد انصرفا للنوم قليلاً استعدادًا لطعام الغداء..

كانت تفيدة تقوم بعمل المحشى وهي صامتة ، وفتح بيومي عينيه وقال: أنا مش قادر أنام . .

بعدها بلحظة فتح عتريس عينيه هو الآخر ، وقال بنفس التجهم \_أنا مش قادر أنام أنا راخر . . قالت تفيدة: احنه ضعنا في شربة مية . .

صمت رواد الفضاء الثلاثة . . واستسلموا لهذا السهوم الذي يعقب اكتشاف الحقائق الكبرى . .

ثم ذبح الصمت صوت عتريس وهو يقول:

نعمل إيه في المصيبة السودة دي . .

راح الثلاثة يفكرون في عمل ما ، ولكن أذهانهم عادت من رحلتها بنفس الحيرة التي ذهبت بها . .

كان واضحًا أن المصيبة أظلمت إلى حد تتعذر فيه الرؤية . . وتكلمت تفيدة أخيرًا ، فقالت : يظهر أن احنه حنموت في الصاروخ ده فطيس . .

فكر بيومي قليلاً ، ثم قال : أنا مش عاوز أموت فطيس . .

قال عتريس ، وهو يقدح زناد فكره : العمل إيه . . ؟!

سأل بيومي : إيه رأيكم نبعت استغاثة للعالم . .

قالت تفيدة : نقول فيها إيه . . ؟

قال بيومى: نقول فيها يا تلحقونا يا ما تلحقوناش . . نقول فيها أنقلونا . .

سأل عتريس: ينقذونا إزاي . . ؟!

قال بیومی : دی مشکلتهم مش مشکلتنا . . إحنة لو عارفین ینقذونا ازای ، کنا أنقذنا نفسنا . .

توقف الحوار عند هذا الحد . . وغاص كل واحد من رواد الفضاء في نفسه ، واستسلم لأشد الأفكار سوادًا . .

بعد نصف ساعة من الصمت قالت تفيدة. .

\_أنا عندي حل . .

سألها بيومي وعتريس: إيه الحل . . ؟

قالت تفيدة : نبعت رسالة للعالم ، نرقع فيها بالصوت وبس . . يمكن حديفهم أو يتحرك . .

تناقش الثلاثة في هذا الاقتراح . . وكان الرأى الغالب أن تفيدة قد رقعت بالصوت الحياني قبل ذلك ، فلم يتحرك أحد في مصر . . ماذا لو كانت الرسالة موجهة للعالم كله . . ١٤ ربها تحرك أحد . . تم الاتفاق على ذلك .

ولكن بيومى أثار نقطة جديرة بالنظر . . قال : سوف يعتبر مركز الفضاء الأرضى فى زينهم هذه الرسالة تعديًا على اختصاصاته ، وهذا أمر قد يؤدى إلى المساءلة الإدارية ، وربها اعتبرت أجهزة الاختصاص فى مصر أننا نتجاوزها إداريًا ، وهذا سبب كاف للوقف عن العمل أو الفصل . . فهاذا يكون الموقف لو فصلتنا وزارة القمر . . ؟ ا

وتأمل رواد الفضاء الثلاثة في مداخلة بيومي واستشكاله ، ورأوا أنه من الأفضل الاتصال بمركز المراقبة الأرضية وعرض الأمر عليه ، والتأكيد على فكرة أنكم إذا لم تنقذونا فسوف نلجأ إلى العالم لطلب المساعدة . .

تم الاتصال بمركز المراقبة الأرضية . .

قال بيومى للمركز: نحن في موقف حرج . . إذا لم تتدخلوا لإنقاذنا فسوف نلجاً إلى العالم . .

قال مركز المراقبة الأرضية : يا بيومى . . هذا كلام كبير وخطر ، ولا داعى لتبليغ هذه الرسالة أصلاً . . ونحن ننصحكم بالتفكير مرة ثانية

ولا داعي للتهور . . سأعتبر أنني لم أسمع رسالتكم . .

وتباحث رواد الفضاء وأصروا على موقفهم . . وأصروا على تبليغ رسالتهم للمسئولين في مصر . .

ونزل مركز المراقبة الأرضية على رأيهم ، وقام بإبلاغ رسالتهم لوزير القمر. .

قال مركز المراقبة الأرضية للوزير بعد أن أيقظوه من النوم:

إن رواد الفضاء الثلاثة يهددون باللجوء إلى العالم ، بعد أن فشلت السلطات المصرية في إنقاذهم .

قال وزير القمر: أنا لم أعد مسئولاً عن الصاروخ ، لأنه تعدى مجال القمر ويندفع الآن نحو المريخ . . والمريخ كوكب فى الفضاء ، اتصل بوزير الفضاء .

اتصل مركز المراقبة الأرضية بوزير الفضاء . . كان الوزير في طريقه إلى الإسكندرية لقضاء إجازة نهاية عطلة الأسبوع . . وهكذا رن التليفون في سيارته فرد عليه . .

استمع وزير الفضاء إلى رسالة مركز المراقبة الأرضية وقال:

الصاروخ ذاهب إلى القمر . . صحيح أنه اندفع فى الفضاء ولم يهبط على القمر ، ولكن هذا مجرد سوء حظ ، والمسألة كلها تابعة لوزير القمر . .

قالها الوزير ووضع سهاعة التليفون . .

بعد قليل عاد جرس التلفون يرن ، كان رئيس الوزراء على الخط

الآخر. . قال بصوت فيه تجهم وغضب : بلغنى أن رواد الفضاء يهددون بالاتجاه إلى العالم ، وطلب المساعدة منه . . وهذه فضيحة دولية ، نرجو الاتصال بهم وإفهامهم أن هذا يعرضهم للفصل والتأديب . .

فى نفس الوقت - كانت الأحداث تجرى بسرعة فى مجلس الشيوخ الأمريكي . .

# واشنطن: مجلس الشيوخ الأمريكي

عقد مجلس الشيوخ اجتماعًا سريًا ، وكان رئيس الجمهورية الأمريكية يحضر الاجتماع . .

تكلم عدد من أعضاء المجلس ، وكان رأيهم أن مصر قد تجاهلت الإنذار بإعلان الحرب ، وبالتالى فلابد من ضرب سفينة الفضاء ونسفها قبل أن تببط على المريخ . .

وتمت الموافقة على هذا القرار . . ورفع رئيس الجمهورية سياعة التليفون الأحمر ، وأصدر أوامره بضرب سفينة الفضاء .

# نيفادا: قاعدة انطلاق الصواريخ الذرية . .

دخل قائد القاعدة إلى مكتبه وضغط زرًّا بيده ، وانشق الحائط عن جهاز تليفزيوني هو الذي يتحكم في حركة الصواريخ . . وضغط القائد على ثلاثة أزرار حمراء فانطلقت الصواريخ الثلاثة واللهب يندفع من فوهتها الخلفية ، ومضت تشق أجواز الفضاء مندفعة نحو سفينة الفضاء المصرية . .

القاهرة: مركز المراقبة الأرضية في زينهم . .

أعلن مركز المراقبة الأرضية فى زينهم نبأ ترقية تفيدة وبيومى وعتريس إلى الدرجة الثانية ، ومنحهم علاوة دورية مع علاوة استثنائية قدرها ربع المرتب ، على ألا يزيد حدها الأقصى على عشرين جنيها . . ولا يقل عن خسة جنيهات . . وكان السبب فى ذلك \_ كما زعم مركز المراقبة الأرضية \_ هو مكافأتهم على حسن تصرفهم فى الأزمة .

## الفضاء: سفينة الفضاء المصرية . .

وقفت تفيدة تنظر من نافذة سفينة الفضاء الخلفية ، فشاهدت صاروخًا يتجه نحو سفينة الفضاء . . وصرخت تفيدة ، وتصورت أن الأرض قد أرسلت إليهم نجدة . . وصرخت تستدعى بيومى وعتريس للفرجة ، وجاء بيومى وعتريس ، وتركا سفينة الفضاء دون توجيه . . وهكذا انحرفت السفينة ، وطاشت الصواريخ الثلاثة ، واندفعت فى الفضاء حيث قابلت مجموعة من النيازك التى اصطدمت بها محدثة صوتًا هائلًا وفرقعة مدوية . .

## القاهرة: مركز المراقبة الأرضية

اتصل مركز المراقبة الأرضية فى قاعدة زينهم الفضائية بسفينة الفضاء المصرية على عجل، بعد أن انفجرت إلى جوارها ثلاثة صواريخ أمريكية . . . ماذا قال مدير مركز المراقبة الأرضية : عتريس . . بيومى . . تفيدة . . ماذا حدث ١٤ ولماذا نسمع أصوات انفجار . . ؟!

قال عتريس: إن هناك صواريخ تنفجر حولنا . .

قال مدير مركز المراقبة : هل هناك خسائر في الصاروخ . . ؟

قال عتريس: الصاروخ يمتلئ بالدخان والرؤية داخله منعدمة ، ولا يمكن حصر الخسائر الآن . . أسمع صوت عتريس وهو يبكى ، ولكننى لا أسمع صوت تفيدة . . لقد رقعت بالصوت ، حين انفجرت القذائف لل أسمع صوت تفيدة . . لقد رقعت بالصوت ، حين انفجرت القذائف للى جوارنا ، ولكننى لم أسمع لها صوتًا . بعد ذلك قال مدير مركز المراقبة الأرضية: سأتصل بك بعد نصف ساعة يكون الدخان قد انقشع عامًا . . .

## واشنطن: البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي يجلس في وسط المائدة المستديرة ، وحوله بعض خبرائه العسكريين والإستراتيجيين ومدير الاستخبارات ووزير الحربية . . كان الرئيس يستمع إلى تقرير عن ضرب سفينة الفضاء المصرية التي كانت في الفضاء وتتجه نحو المريخ . .

كان التقرير يقول: ﴿ إِن ثلاث قذائف صاروحية قد انفجرت إلى جوار الصاروخ ، وهناك شك في أن تصدعات قد وقعت لسفينة الفضاء المصرية ، ولكن من غير المؤكد أن تكون . . قاطع الرئيس الأمريكي قارئ التقرير وسأل سؤالاً مباشراً : لماذا لم نضرب سفينة الفضاء بشكل مباشر ؟ قال وزير الحربية : إن من الصعب التنبؤ بمسار السفينة ، لأنها لاتسير وفقًا لجهاز التحكم الآلي ، وإنها يقودها رواد الفضاء المصريون ، وهؤلاء لا يمكن التنبؤ بها في رءوسهم من أفكار . .

قال الرئيس الأمريكي: هذا يعنى أننا فشلنا . .

قال مدير الاستخبارات: ليس فشلنا نهائيًا ، لأن من المؤكد أن انفجار القدائف حول سفينة الفضاء سيؤدى إلى عدم استطاعتها التوجه إلى المريخ...

سأل الرئيس الأمريكي: هل توقفت سفينة الفضاء المصرية عن اندفاعها نحو المريخ ؟

قال وزير الحربية : أخشى أن يكون الجواب أنها لم تتوقف . .

قال الرئيس الأمريكى: هذا معناه أننا فشلنا في مهمتنا . . يجب التفكير في أسلوب آخر لحل هذه المشكلة .

القاهرة: مركز المراقبة الأرضية بقاعدة زينهم.

اتصلت سفينة الفضاء المصرية بمركز المراقبة الأرضية ، لتقدم تقريرًا عن الحسائر التي وقعت في الصاروخ . .

قال بيومى : لقد تصدع الصاروخ فى بعض جوانبه وأنحاثه ، ولكنه لم يصب بسوء يمنعه من إتمام رحلته .

قال مدير مركز المراقبة الأرضية : هذا جميل .. استمروا في اندفاعكم.. هل هذه هي الأحبار كلها .. ؟

قال بيومي : لا . . هناك خبر سعيد وخبر تعيس . .

قال مدير مركز المراقبة الأرضية : ابدأ بالخبر السعيد . .

قال بيومى : لقد انفتح باب الصاروخ أخيرًا بعد الانفجارات الأخيرة ، ولم تعد هناك مشكلة تواجهنا عندما نهبط في المريخ ، إذا كنا سنهبط في المريخ . .

قال مدير مركز المراقبة: ما هو الخبر التعيس ؟

قال بيومى: تفيدة فتحت باب الصاروخ وقفزت فى الفضاء اللانهائى وهى ترقع بالصوت . . وهى تسبح الآن فى الفضاء ، وإلى جوارها تسبح حلة المحشى المسبك الذى صنعته وأكلناه .

قال مدير مركز المراقبة : كيف سمحتم لها بالقفز في الفضاء . . ؟ ا هذا تجاوز لاختصاصاتكم ، وعصيان للأوامر الصادرة إليكم . .

قال بيومى : لقد حدثتك عها حدث . .

قال مدير مركز المراقبة: انتظر حتى أوصلك بوزير الفضاء على الفور لتحدثه بنفسك عما حدث . .

انتظر بيومى على الخط ، ثم سمع صوت وزير الفضاء وهو يسأله : هل صحيح ما يقوله مدير مركز المراقبة الأرضية . . ؟

قال بيومى : نعم صحيح . .

قال الوزير: إننى أصدر أمرى بعودة تفيدة فورًا إلى سفينة الفضاء ، وأصدر إليك أمرى بإعادتها بالقوة ، إذا رفضت أن تعود باللوق . . افتح باب الصاروخ الآن ، واخرج إليها في الفضاء واسبح نحوها ، وأعدها إلى السفينة . .

سأل بيومى: ماذا عن حلة المحشى التى تسبح فى الفضاء مع تفيدة؟! قال الوزير: أعد حلة المحشى فورًا إذا كان ذلك ممكنًا ، فإذا لم تستطع فأنقذ تفيدة وحدها واترك حلة المحشى . .

قال بيومي : حاضر . .

قال الوزير: اتصل بي بعد أن تنقذ تفيدة على الفور.

قال بيومي : حاضر . .

بعد نهاية الاتصال التليفوني ، ذهب بيومي إلى باب الصاروخ المفتوح والقي بنفسه في الفضاء وراء تفيدة . .

قال لها: تعالى يا تفيدة . . خلاص الضرب انتهى .

قالت تفيدة : سيبني في حالى ، أنا لا يمكن أرجع المخروب ده . .

قال بيومى: اعقلى يا تفيدة ، ما تفرجيش علينا الكرة الأرضية والكرات الأرضية التانية اللي في الفضاء . . ما يصحش . . عيب . .

قالت تفيدة: أبدًا . .

ثم راحت تسبح في الفضاء مبتعدة عن بيومي، وهي ترقع بالصوت.

### واشنطن: البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي يجلس مع مجموعة من معاونيه . . ويستمع إلى آخر تقرير عن أزمة سفينة الفضاء المصرية . .

قال وزير الحربية: لقد أصيب الصاروخ ، ولكنه لم يتوقف عن اندفاعه. . وقد انفتح بابه نتيجة القصف الصاروخى ، وقد خرج من الصاروخ كائن عجيب يرتدى ملابس الفضاء ، ولكننا نشك في أن هذا الكائن سلاح سرى مصرى جديد . .

سأل الرئيس الأمريكي: لماذا؟

قال وزير الحربية : لأن هذا الكائن يطلق من فمه أصواتًا ثاقبة لم ندرس أثرها التدميري بعد ، ولكنه موضع الدراسة . . والخوف أن يكون المصريون قد اهتدوا إلى سلاح يعتمد على الصوت .

قال الرئيس الأمريكي: نحن في مأزق إذن . . أين الخط الساخن لأتصل بمصر . .

#### القاهرة: وزارة الفضاء

وزير الفضاء المصرى يمسك السهاعة ويقول لبيومى : يعنى إيه تفيدة مش راضية ترجع السفينة . . مارجعتهاش بالقوة ليه . . إزاى يعنى ما عرفتش . . قول لها احنا في أيام مفترجة وشهر رمضان داخل علينا ، ما يصحش . .

7.

رفضت تفيدة أن تعود إلى سفينة الفضاء المصرية ، وظلت تسبح فى الفضاء وهى ترقع بالصوت الحيانى . . وكان صوتها يسبح فى الفضاء ويسبقها ويضرب القاعدة الأمريكية فى المريخ ، الأمر الذى سبب تصدعًا فى المبنى الشهالى للقاعدة . . وقد كان التصدع شديدًا ، فانهار نصف المبنى وبقى نصفه الثانى واقفًا فى الهواء . .

أبلغت القاعدة الأمريكية في المريخ رئاستها في واشنطن بها حدث وأوقظ الرئيس الأمريكي من نومه في الساعة الرابعة صباحًا ، وقيل له : سيدى الرئيس . . إن مصر تملك سلاحًا صوتيًّا غريبًا ، وقد ضربت بهذا السلاح القاعدة الأمريكية في المريخ ، وسقط المبنى الشهالي للقاعدة وتصدع دون أي انفجار . .

قال الرئيس الأمريكي: هذا ما خشيته منذ البداية ، إنني أرجح أن المريين يملكون سلاحًا سريًا جديدًا . . ما العمل الآن . . ؟!

قال رئيس المخابرات: إن القاعدة الأمريكية تسأل عن العمل

المطلوب منها . . إن السلاح المصرى الجديد لا يقاوم . . هل يستسلمون أم يستمرون في القتال إلى آخر رجل وآخر طلقة ؟ !

قال الرئيس الأمريكى ، وهو يهرش رأسه : لا أريد مذبحة فى المريخ . . إن انتخابات الرئاسة تقترب ، وأنا أنوى ترشيح نفسى ، وليس من المصلحة إزهاق أى نفس أمريكية . .

قال رئيس المخابرات: هل أصدر الأمر بالاستسلام . . ؟! قال الرئيس الأمريكي: انتظر قليلاً ، ودعنا نرى ما سيحدث . .

#### القاهرة: مكتب رئيس مجلس الوزراء . .

المجلس في اجتماع غير عادى . . هناك مجموعة منتقاة من الوزراء بينهم وزير القمر ووزير الفضاء . .

قال رئيس الوزراء المصرى: الموقف يتدهور . . وقد انفدغ باب سفينة الفضاء ، وسقطت أول رائدة فضاء مصرية في الهو المخيف الذي يسمونه الفضاء . . ما هو العمل الآن . . ؟! نحن في حاجة إلى مساعدة دولية لإنقاذ تفيدة . . كما أننا في حاجة إلى قرض سريع لشراء حاجة رمضان وطرحها في الأسواق . .

قال وزير التموين: لقد طرحنا ياميش رمضان بعد تصنيعه في مصر في جميع الأسواق . . وقد نجح الياميش المصرى في منافسة مثيله في الغرب . . ولدينا طلبات تصدير تفوق إنتاجنا المحلى . ولكنى رفضت السياح بتصديره حتى لا نحرم السوق المحلى من الاستمتاع به . .

استمع رئيس الوزراء إلى وزير التموين ، وقال له : إننى أرجوك أن توافق على طلبات التصدير ، أرجوك أن تصدره كله ، ودعنا نحن نستورد

حاجة رمضان . . دع العالم يشاركنا مباهج الطعام المصرية . . هذه رسالة تاريخية علينا أن نقوم بها . . والآن نريد تقريرًا مفصلاً عن موقف الصاروخ المصرى المتجه للمريخ . . نرجو أن يتفضل وزير القمر بالكلام ، ثم يتحدث بعده وزير الفضاء . .

قال وزير القمر: لقد فعلنا كل ما بوسعنا ، ولكن الرياح لم تأت بها تشتهى السفن . . لقد أطلقنا سفينة فضاء للقمر ، ولكنها تجاوزت القمر وتتجه إلى المريخ ، وليست على وزارة القمر أى مسئولية في الموضوع ، لأن الصاروخ يندفع في الفضاء ، والفضاء يتبع وزارة الفضاء . .

تحدث وزير الفضاء فقال: الموقف الحالى متدهور كها قال السيد رئيس مجلس الوزراء، ولكن هذا جانب واحد من جوانب الموقف، ورب ضارة نافعة . . وهناك إيجابيات في الموضوع رغم كل ما حدث ، وسأبدأ بالحديث عن الايجابيات .

قال رئيس الوزراء: أرجو أن تبدأ بالسلبيات . .

قال وزير الفضاء: وهو كذلك . . هناك سلبيات ولكنها طفيفة ، ولا تكاد تذكر . . من ذلك مثلاً أن باب سفينة الفضاء لم يكن يفتح إلا من الخارج ، ولكن هذه المشكلة انحلت من نفسها . .

هذه هى كل السلبيات ، وربها أضفنا إليها أجهزة التوجيه الذاتى للصاروخ ، وهى أجهزة لم تنزل بالصاروخ على القمر ، وإنها دخلت به على المريخ . .

ماذا نقول في أجهزة طموحة كهذه الأجهزة ؟ إن الطموح في الجنس البشري شيء جميل ، وهو في الأجهزة اختراع مصرى صميم . هذه هي

سلبيات الصاروخ ، وهي كها نرى إيجابيات . .

أثناء كلام وزير الفضاء ، دخل الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء وهو يمسك بيده تليفونًا وانحنى على رئيس الوزراء وقال له .

ـ معدرة يا سيدى . . ولكن وزير الخارجية الأمريكي على التليفون .

قال رئيس الوزراء : لماذا لم تخبره أنني في اجتهاع ؟!

قال مدير المكتب : قلت له ، ولكنه قال إن الأمر أخطر من أن ينتظر .

قال رئيس الوزراء: حسنًا . . حسنًا . .

ثم أمسك السهاعة واستمع . . كان يقول وهو يستمع . .

ـ لا والله . . قسمًا عظمًا ما نقصد . . لا يا سيدى هذا سوء حظ . ولكنه ليس مقصودًا . . أقسم لك بالمصحف يا شيخ إن الحكاية كلها سوء حظ . .

أخيرًا وضع سهاعة التليفون ، وجفف عرقه وجلس صامتًا . . سأله الوزراء : خيرًا . . ماذا قال وزير الخارجية . . ؟ غير أن رئيس الوزراء المصرية ظل صامتًا ، ثم قال فجأة :

لقد جنت أمريكا . . إنها تزعم أننا سنهاجم قاعدتها في المريخ ، وأننا أسقطنا المبنى الشهالي من القاعدة بسبب سلاح سرى جديد استخدمته رائدة الفضاء المصرية تفيدة عبد العال . . تصوروا الجنون . . !!

قال وزير الفضاء: لا ريب أن هذا السلاح هو صوت تفيدة حين رقعت بالصوت . . إن الصوت في الأجواء العليا يتحول إلى سلاح إذا وصل إلى ذبذبة معينة وأطلق بقوة محسوبة . . الله يخرب عقلك يا تفيدة . . كان ضرورى ترقعى بالصوت وانتى داخله عالمريخ . .

قال رئيس الحكومة: يجب أن نفعل شيئًا لنقنع أمريكا أننا لم نهاجمها وأن المسألة كلها سوء حظ . . ماذا نفعل ؟ كيف نتصرف . . ؟ إن وزير الخارجية الأمريكي كان منهارًا ، كان يهددني ثم يبكى . . ثم يلطم ثم يعود للتهديد . . إن الأمر يزداد تعقيدًا . .

قال وزير الفضاء: عندي فكرة . . ! !

قال رئيس الحكومة : هات .

قال وزير الفضاء: ماذا لو كلم رئيس الحكومة تفيدة في الفضاء..

ورجاها ألا ترقع بالصوت الحياني مرة ثانية . . ؟!

إن تفيدة يمكن أن تستحى من هذه المكالمة وتعود إلى الصاروخ.

قال رئيس الحكومة : هذه فكرة نميسة .

# قاعدة الفضاء المصرية في تلال زينهم .

استيقظ مأمور قسم تلال زينهم فى الفجر على صوت تليفون فى بيته. . كان المأمور قد تناول السحور ، وكان الأكل قد أطبق على أنفاسه وكاد يكتمها ، ورن التليفون ، فاستيقظ المأمور مفزوعًا وقال : أفندم .

قال الصوت على الخط الآخر: أنا مدير أمن القاهرة . .

قال المأمور : أهلاً يا باشا . . تحت أمرك .

قال مدير الأمن: رئيس الحكومة سيصل غدًا إلى قاعدة زينهم الفضائية ، أرجو أن تكتم هذا الخبر ، ولكنى أريد في الوقت نفسه أن تأخذ الإجراءات الأمنية كافة . . هذا من جهة ، ومن الجهة الأخرى أريد تنظيف تلال زينهم وزرعها بالأشجار والورود غدًا حتى يراها رئيس الحكومة وينشرح صدره . .

قال المأمور: تنظيف تلال زينهم ممكن . . لو استخدمنا سيارات المحافظة في رفع مقالب الزبالة جوار القاعدة الفضائية ، لكن غير الممكن

هو تشجير تلال زينهم وزرعها بالورود في يوم واحد . .

قال مدير الأمن: تصرف يا حضرة المأمور . . تصرف . .

قال المأمور : يا فندم أنا تحت أمرك ، لكن أتصرف إزاى . . ؟!

قال مدير الأمن: تستطيع أن تنزع الأشجار من مصر الجديدة أو الزمالك ، وتزرعها مؤقتًا في تلال زينهم ، ثم تعيدها بعد انتهاء زيارة رئيس الحكومة إلى مكانها الأصلى . . تصرف يا حضرة المأمور .

أغلق مدير الأمن التليفون . . وبقى المأمور حاثرًا فى فراشه ، كيف ينزع الأشجار من حى وينقلها إلى حى آخر . . ؟! هذا موضوع لن تسكت عليه صحف المعارضة ولا صحف الموافقة . .

وضع مأمور القسم سهاعة التليفون وهو حائر ، ثم عاد يرفع السهاعة ويتصل بضابط المباحث . .

رد عليه صوته وهو نائم ، كشف له المأمور عن شخصيته ، وقال له : أنا عايزك في القسم بعد ربع ساعة . .

قال ضابط المباحث : الساعة ٤ وربع يا فندم . . أكون عندك الساعة ٥ إلا ربع .

قال المأمور: فكر في طريقة نشجر بها تلال زينهم ونملأها ورد . .

قال ضابط المباحث : هو إيه الموضوع يا فندم ؟ ا

قال المأمور: رئيس الحكومة حيشرف بكره محطة الفضاء.. عاوزين نزرع له الأرض ورد وبطيخ...

قال ضابط المباحث : ورد وبطيخ . . ؟!

قال المأمور: قصدى ورد وشجر..

قال ضابط المباحث: دى مسألة سهلة يا فندم . . إحنا ممكن نأجر شوية قصارى زرع فيهم ورد ونفرشهم . . وفيه كام شجرة ممكن نخلعهم من أقرب حى لينا ، ونحطهم لحد رئيس الحكومة ما يشوفهم وبعد كده نرجعهم مطرحهم .

قال المأمور : عظيم جدًّا . . مش عاوزين أكثر من كده . .

قال ضابط المباحث : الحكاية دى ممكن تاخد لها ساعتين . . من الساعة ٨ الصبح للساعة ١٠ . .

قال المأمور : تمام تمام . .

قال ضابط المباحث : فيه داعى لمقابلة سعادتك في القسم بعد ربع ساعة .

قال المأمور: لا لا . . الغي الميعاد . . أنا كنت فاهم أن الحكاية دى حتاخد وقت . . اتضح إنها مسألة سهلة .

قال ضابط المباحث : أصل سعادتك مااشتغلتش في القاهرة قبل كده، إحنا ياما عملنا الحكاية دى كثير . . أى مسئول كبير يزور محطة الفضاء ، نزرع زينهم شجر وورد . .

قال المأمور: تمام . . تمام . . أغلق المأمور الخط وعاد إلى نومه . . كان قد أكل كثيرًا من القطايف في السحور . فنام ورأى حلبًا مفزعًا . . كانت تطارده فيه واحدة من القطايف السمينة . . وكانت القطايف محشوة من الداخل بأسلحة ومتفجرات . . وكان المأمور يجرى في الحلم أمام قطعة القطايف ، على حين تطلق عليه القطايف نيران قذائفها من البندق والجوز واللوز وعين الجمل ، وكان هذا يلسعه في رأسه ويوجعه لأن قطعة

القطايف كانت تضربه بمكسرات غير مقشرة.

# شارع الصحافة

ظهرت صحف هذا الصباح وهي تحمل أخبارها الرئيسية عن سفينة الفضاء المصرية .

قالت جريدة الأهرام:

هناك بعض مشاكل في الصاروخ ، ولكن الوضع تحت السيطرة . . أمريكا تتهم الصاروخ بأنه عمل عدائي ضد قواتها في المريخ .

أما جريدة الأخبار فقالت:

تفيدة أول رائدة فضاء مصرية رغم أنفها في جو المريخ . . رئيس الحكومة يتصل اليوم بتفيدة للاطمئنان على صحتها . .

أما جريدة الجمهورية فقالت:

سلبيات الصاروخ عندنا هي إيجابيات عند غيرنا من الدول . . وهذا كله بفضل توجيهات سيادة الرئيس . .

أما جريدة الوفد

فكانت عناوينها الرئيسية تقول:

فضيحة في المريخ . . ومأساة في الفضاء . . وتهديد أمريكي . . لماذا لا تستقيل الحكومة ؟

أما جريدة الشعب

فكان عنوانها الرئيسي يقول: مأساة فاجعة في الصاروخ المصرى .

توجيهات من شخصية رفيعة بفتح باب التحقيق في عدم فتح باب الصاروخ.

أما الموضوع الرئيسى لجريدة الأهرام فكان يقول: يعتقد الخبراء أن هناك بعض مشاكل في الصاروخ المصرى ، ولكن هؤلاء الخبراء يقدرون أن المشاكل هينة وطفيفة وأن الوضع العام تحت السيطرة .

أما موضوع جريدة الأخبار فكان يقول: دخلت تفيدة التاريخ من أوسع أبوابه، وهو باب الفضاء الكونى . . ويمكن القول إن تفيدة هى أول رائدة فضاء كونى ، فهى أول إنسان يسبح فى فضاء المريخ . . وصحيح أن تفيدة وجدت نفسها فى هذا الوضع ، ولم تكن تحسب له حسابًا ، إلا أنها قد تحملته بكل شجاعة ، وليس إلقاؤها بنفسها من الصاروخ انتحارًا كما يحلو لصحف المعارضة أن تقول ، ولكن إلقاءها بنفسها كان تجربة علمية مثيرة . لقد أصبحت صورها على جميع قمصان الل تى شيرت فى العالم . . لقد أصبحت أشهر سيدة فى العالم . .

أما موضوع جريدة الوفد فكان يتحدث عن مأساة المريخ ، قائلاً متى تتحرك الحكومة لإنقاذ رائدة الفضاء المصرية التعيسة ؟ من المسئول عن انتحار رائدة الفضاء ؟ ما هو مصير رواد الفضاء الثلاثة . . ؟! إن هؤلاء الرواد جميعًا موظفون في وكالة الفضاء المصرية . . وبوصفهم موظفين لهم حقوق . . أين هذه الحقوق ؟ ولماذا لا تستقيل الحكومة . . ؟!

# 22

### مكتب رئيس الحكومة

رئيس الحكومة يقرأ الصحف . . يبتسم ضاحكًا وهو يقرأ الصحف القومية ، ثم ها هو ذا يترك الصحف القومية الموافقة إلى صحف المعارضة وها هو وجهه يتجهم ، وتتلاشى ابتسامته ويقطب تقطيبة مقطبة !

قال سكرتيره الخاص : لا تقرأ هذه الصحف يا معالى الرئيس ، فهؤلاء حاقدون حقدًا لا ينطفئ أواره ولا تخمد نيرانه . . !

قال رئيس الحكومة وهو يتابع القراءة : إنهم يطالبون باستقالتي ، بعد كل ما فعلته من أجل مصر . . يطالبون باستقالتي . . أنا المسئول عن إطلاق صاروخ الفضاء ، وأنا المسئول عن غزو مصر للفضاء ودخولها القرن الحادي والعشرين بجدارة ؟ أ

سكت رئيس الحكومة ومد يده يبحث عن سجائره . . قال له السكرتير : نحن في رمضان والدنيا صيام وكل عام ومعاليك جالس على هذا الكرسي الوثير . .

قال رئيس الحكومة : تظن أنه وثير . . هذا كرسي مفخخ . . !! إن

عدد المكاثد التى تجرى تحت هذا الكرسى بقصد إلقاء الجالس فوقه فى الفضاء، عدد هذه المكاثد فوق الحصر . . إنهم يريدون استقالتى ، ولكن هذا لن يحدث طالما أننى حى ، لن أغادر هذا الكرسى مادمت حيًّا . . لقد قال مصطفى كامل : « إن من يفرط فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة ، يظل أبد الدهر سقيم العقيدة مزلزل الوجدان » .

قال سكرتيره: أظنه قال مزعزع العقيدة سقيم الوجدان.

قال رئيس الحكومة: مزلزل أو مزعزع . . المعنى واحديا أخى . . دق جرس التلفون أمام رئيس الوزراء، فرد السكرتير على المكالمة، وقال:

تمام يا فندم .

ثم وضع التلفون ، والتفت إلى رئيس الحكومة ، وقال : السيارة جاهزة يامعالى الباشا .

سأل رئيس الحكومة : أنا رايح فين ؟!

قال السكرتير: قاعدة زينهم الفضائية.

سأل رئيس الحكومة: ليه . . ؟! فيه إيه ؟!

قال السكرتير: حتتكلم مع تفيدة وتقنعها أنها ترجع الصاروخ تاني . . قال رئيس الحكومة: طيب طيب . . الصاروخ ده قلب دماغنا من يوم ما بعثناه الفضاء ، يا ريتنا ما بعثناه . . ضحك على وزير الفضاء ، وقال لى : سمعة لمصر ، وأنا صدقته .

نهض رئيس الحكومة ، وزايل مكتبه في طريقه إلى محطة الفضاء الكوني في زينهم .

## سيارة الإذاعة تصف الموكب

جلس المديع في سيارة الإذاعة التي تتقدم الموكب ، ومضى يقول : سيداتي سادتي . . في هذه اللحظة التاريخية الفريدة ، وفي هذا الزمن العظيم ، وبسبب توجيهات السيد الرئيس ، يتحرك رئيس الحكومة نحو قاعدة زينهم الفضائية . .

وهى القاعدة التى أطلقت منها سفينة الفضاء المصرية تحتمس ٠٠٠ بشرطة . . أرى على جانبى الطريق أشجارًا وورودًا . . . هذه هى القاهرة عاصمة مصرنا الحبيبة . .

بالأمس فقط ، لم تكن هناك أشجار أو ورود . . واليوم ، وبفضل توجيهات السيد الرئيس ، أصبحت المنطقة تمتلئ بالأشجار والورود . . إن الأشجار لطيفة عندما تنظر إليها ، وهي أيضًا لطيفة عندما لاتنظر إليها . . أما الورود فإنها تفتح نفس الإنسان ، وتبهجه . . والبهجة في كل مكان هي البهجة . . ومصر كلها اليوم مبتهجة . . ويظهر الابتهاج على أفراد الشعب المصرى الذي وقف يحيي الموكب بقذفه بالبيض الممشش والطماطم الفاسدة . . وهذا وحده دليل على الرخاء الذي يعبش فيه الشعب المصرى . .

## قاعدة زينهم الفضائية

وصل موكب رئيس الحكومة إلى قاعدة زينهم الفضائية . . . كان مدير القاعدة في انتظاره أمام باب القاعدة . . أسرع مدير القاعدة يصافحه ويعانقه ويقبله من اليمين وعلى الشيال . .

بعد ذلك صعد الاثنان إلى غرفة الاتصالات الفضائية ، حيث شاهد رئيس الحكومة أجهزة اتصال دقيقة تم صنعها في المعامل الإلكترونية في

بولاق الدكرور . . وهي أجهزة تصدرها مصر كلها بسبب كفاءتها على الاتصال بأي نملة تدب في الصحراء . . في ليلة ظلماء .

أخيرًا انفرد رئيس الحكومة بمدير المحطة ، فسأله هامسًا :

- الأخبار إيه بالظبط؟

قال مدير المحطة: الأخبار زي الزفت يا معالى الباشا.

سأل رئيس الحكومة : العمل إيه ؟ !

قال مدير المحطة: العمل عمل ربنا . .

قال رئيس الحكومة : حتصل بيهم أقول لهم إيه ؟

قال مدير محطة الفضاء : ما تقلقش جنابك من ناحية رواد الفضاء أنا اتكلمت معاهم ووصيتهم يقولوا إيه ، حتى تفيدة لما قالوا لها إن حضرتك حتكلمها رقعت زغروطة جامدة جدًّا في الفضاء . .

قال رئيس الحكومة : كويس . . كده كويس .

قال مدير محطة الفضاء: اطمئن حضرتك تمامًا ، . أنا عملت معاهم بروفة للحوار اللي حتعمله معاهم . . وكانت النتيجة مطمئنة جدًّا . .

قال رئيس الحكومة : الحكاية دى عاوزها تفضل سرية .

قال مدير المحطة: السر في بيريا سعادة الريس.

#### سفينة الفضاء المصرية

السفينة تشق أجواء المريخ وتقترب منه ، تفيدة تسبح جوار السفينة وهي ترقع بالصوت . . الصوت يخترق الفضاء متجها إلى القاعدة الأمريكية في المريخ .

رفع مدير محطة الفضاء سهاعة التليفون الإلكتروني المتصل بسفينة الفضاء المصرية وقال: هنا محطة الفضاء الأرضية . . من الذي يتكلم ؟

قال بيومي : أنا بيومي .

قال مدير المحطة : معك رئيس الحكومة . . يريد أن يتحدث معك . . أعطى مدير المحطة رئيس مجلس الوزراء سماعة التليفون . .

قال رئيس الحكومة : أزيك يا بيومى . . عامله إيه أخباركو ؟

قال بيومي : أخبارنا زي الفل .

(كان هذا المشهد يذاع على الهواء مباشرة).

عاد رئيس الحكومة يقول لبيومي : فيه أي حاجة ناقصاكم يا بيومي ؟! قال بيومي : إحنه لا ينقصنا غير رؤيتك يا سعادة الباشا .

قال رئيس الحكومة: إديني عتريس . . إزيك يا عتريس . . أخبارك إيه يا عتريس .

قال عتريس : أخباري أن سعادتك واحشنا خالص ونفسنا نشوفك .

قال رئيس الحكومة: أنا كمان أحب أشوفكم.

قالت مذيعة التلفزيون لرئيس الحكومة .

\_ تحب تهدى المستمعين أغنية إيه ؟!

قال رئيس الحكومة: أغنية ﴿ أحب أشوفك في المنام ، .

بعد ذلك قال رئيس الحكومة لعتريس: وصلني بتفيدة . .

قال له عتريس: تفيدة في رحلة علمية ، بتجمع معلومات عن الفضاء الكونى اللي حوالين المريخ ، أول ما تخلص غسيل وطبيخ حتكلم سعادتك.

قال رئيس الحكومة: لما تفيدة تبقى فاضية خليها تكلمنى فى التليفون الإلكترونى . . مش عاوز صويت فى الفضاء . . عاوز زغاريط . .

# 22

### قاعدة زينهم الفضائية

تم إبلاغ رئيس الحكومة بنبأ وصول وزير الخارجية الأمريكى ، وهو نبأ مفاجئ . . ومن هنا قطع رئيس الحكومة اتصاله بسفينة الفضاء ، وغادر المكان على الفور إلى مكتبه . .

## مكتب رئيس الحكومة

وصل رئيس الحكومة إلى مكتبه فوجد وزير الخارجية الأمريكي يذرع غرفته ذهابًا وإيابًا ، وهو في أسوأ حال من القلق .

لم يكد وزير الخارجية الأمريكي يرى رئيس الحكومة المصرى ، حتى أسرع نحوه وسأله .

ـ سيدى رئيس الوزراء . . أنا لا أفهمك ، ولا أفهم سر هذا العداء الذي تبديه سفينة الفضاء المصرية تجاه القاعدة الأمريكية في المريخ!

قال رئيس الحكومة: اجلس يا سيدى الوزير، اجلس واسترح وهدئ نفسك، ورتب أفكارك، وسوف أسقيك كوبًا من السحلب، فلا تحدث عدوك عنه..

جلس وزير الخارجية الأمريكى ، وقال : إن معى خطابًا شديد اللهجة من الرئيس الأمريكى ، والخطاب يعتب على الحكومة المصرية قيامها بعمل من أعمال الاستفزاز العسكرية على قاعدة أمريكية .

قال رئيس الحكومة المصرى: كيف تسرب إلى عقلك مثل هذا الظن؟! كيف؟! ودعنى أنسى الشكليات والإتيكيت لأقول لك كيف سولت لك نفسك أن تظن أن مصر تهاجمكم . .

قال وزير الخارجية الأمريكي: إنكم هاجمتم القاعدة فعلاً . .

سأل رئيس الحكومة المصرية : كيف ؟

قال وزير الخارجية الأمريكي: تم الهجوم على القاعدة مرتين . . مرة بسلاح كيميائي هو الرائحة المميتة ، ومرة بسلاح صوتى جديد . .

قال رئيس الحكومة المصرية : لا تصدق هذا الكلام . . ا إننى أحب أن أطمئنك ، وأقسم لك على المصحف أن مصر ليس لديها سلاح كيميائى ، ولا سلاح صوتى . . المسألة سوء حظ . .

قال وزير الخارجية الأمريكي وهو ينتفض واقفًا: سيدى رئيس الوزراء المصرى . . أنت تسخر منى . . وهذا لا يجوز في الأعراف الدبلوماسية . . ! قال رئيس الحكومة المصرية: أقسم لك بالله العظيم ثلاث مرات أننى

لا أسخر بك . . هناك سوء فهم . . سوء تقدير ، ربها كان هناك سوء تصرف من رواد الفضاء . . لكن ليس هناك سلاح ، وليس هناك أى نية في الهجوم على القاعدة الأمريكية في المريخ ، والسر في ذلك بسيط . . نحن ننوى التقدم إلى الحكومة الأمريكية بالموافقة على قرض نشترى به قمر

الدين والبندق واللوز وعين الجمل والتين وحاجة رمضان باختصار . . كيف يمكن عقلاً أن نتقدم للاقتراض منكم ، ثم نهاجم قاعدتكم في المريخ . . ؟! إن هذا لا يعقل ولا يصدق . .

قال وزير الخارجية الأمريكى: ولكنه حدث . . هذا الأمر الذى تراه غير معقول قد حدث . . لقد هاجمتم القاعدة الأمريكية في المريخ . . ! قال رئيس الحكومة المصرية : لم نهاجمها . .

قال وزير الخارجية الأمريكي: ما هو تفسيرك لما حدث . . ؟

قال رئيس الحكومة المصرية: هذه هى المشكلة ، ليس لدى تفسير لما حدث ، لأننى لا أعرف ما حدث . . لقد كان هذا الصاروخ فكرة فى رأس وزير القمر ووزير الفضاء . . وقد غرر بى الاثنان ، وراحا يزينان لى مجد إطلاق صاروخ فضاء مصرى ، فاستمعت لها . . ومن يومها وأنا فى أتعس حال . . وكل يوم تقع مصيبة لى . . مصيبة مجهولة . . مصيبة لا أعرفها ولا أتوقعها .

سأل وزير الخارجية الأمريكي: كيف؟

قال رئيس الحكومة المصرية : أقول لك كيف . . في البداية كان الصاروخ متوجهًا إلى القمر . . ففوجئنا أنه طاش عن هدفه ، هذه هي المصيبة الأولى . . كانت المصيبة الثانية اكتشافنا أن الصاروخ لا يفتح من الحداخل . . إذ لابد لفتحه ، من خروج رواد الفضاء منه وفتحه من الخارج فكيف يخرجون منه وهو لا يفتح من الداخل ، وهم في الداخل . . ؟ اكانت المصيبة الثالثة هي تحطم باب الصاروخ وخروج تفيدة عبد العال منه . في الحقيقة أنها لم تخرج منه قسرًا ، إنها خرجت طواعية . . لقد رمت منه . . في الحقيقة أنها لم تخرج منه قسرًا ، إنها خرجت طواعية . . لقد رمت

بنفسها في الفضاء قاصدة الانتحار ، وهي تطير الآن في الفضاء متجهة إلى المريخ دون أن تقصد . . وتوالت على مصائب الصاروخ . . أنا لا أعرف ماذا حدث هناك ؟ ولكنني لكي أطمئنك سوف أعقد اجتهاعًا رباعيًّا ، أنت وأنا ووزيرا القمر والفضاء . . ونحن على استعداد لأن نبحث معك ما تتصور أنه اعتداء على أمريكا . . وسوف تتأكد أن المسألة سوء حظ . . هل أطلب لك كوبًا من السحلب . . ؟

قال وزير الخارجية الأمريكي : بل أريد عقد هذا الاجتماع على الفور. . نحن لا نريد أن ندخل في حرب مع مصر .

قال رئيس الحكومة المصرية: ولا مصر تريد أن تدخل في حرب مع أمريكا . . إن أمريكا بالنسبة لنا هي ماما وبابا وخالتنا وعمتنا . . هي التي تقرضنا وتعطينا مما أعطاها الله . . كيف نحارب ماما وبابا وخالتنا وعمتنا . . ؟

#### سطوح منزل وزير القمر

اقتنع وزير الخارجية الأمريكى ، وتأجل الاجتماع ساعات حتى يحضروا وزير القمر من منزله . . فقد كانت المجارى ضاربة فى المنطقة واضطرت قوات الإنقاذ السريع أن تلتقطه بطيارة هليوكبتر من فوق سطوح منزله . .

## شارع الصحافة

خرجت صحف المساء بهانشتات رئيسية تقول:

الأمريكي في مصر ، للاتفاق على قرض تنفقه مصر على حاجة رمضان . .

\* وزير الخارجية الأمريكي يلتقى بوزير القمر ووزير محطة الفضاء الكونية في زينهم . .

وهكذا تحاشت الصحف والأخبار ذكر أى خبر عن الأزمة بين مصر وأمريكا ، واقتصرت على جانب طلب القرض لشراء المكسرات . .

فى الوقت نفسه ، نشرت وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية الخبر على حقيقته ، فقالت إن وزير الخارجية الأمريكي جاء يحتج على اعتداء سفينة الفضاء المصرية ويطلب تفسيرًا ، وليست هناك نية \_ كها صرح مسئول فى الخارجية \_ بوجود أى إمكانيات لعقد قرض مع مصر . . خاصة وأن مصر لا تحمى وإنها تهدد ، ولا تجمع وإنها تبدد ، وتقترض ولا تسدد .

\* \* \*

واقترب موعد الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه رئيس الوزراء المصري مع وزير الخارجية الأمريكي تحت إصرار هذا الأخير . .

#### مشكلة صغيرة

ثارت مشكلة صغيرة قبل بدء الاجتباع ، وهي مشكلة إجرائية حول مكان الاجتباع .

كان من رأى رئيس الحكومة أن يتم الاجتماع في حديقة الحيوان بالجيزة. وسأل وزير الخارجية الأمريكي عن حكمة الاجتماع في حديقة الحيوان ، فقيل له : إن هناك فيلاً جديدًا لونه أبيض قد اشترته الحديقة أخيرًا ، وهو يمثل لونًا من الألوان النادرة في الفيلة . . ويمكن لوزير الخارجية رؤيته وركوبه . . ورفض وزير الخارجية الفكرة ، وقال إنه لم يأت ليركب الأفيال ، وإنها جاء لموضوع محدد .

كان من رأى وزير الفضاء أن يتم الاجتماع فى وزارة الفضاء ، باعتبارها الوزارة المتخصصة فى الموضوع ، وبالتالى فهى الوزارة المسئولة عن المسألة كلها. أما وزير القمر ، فقد أصر على عقد الاجتماع فى وزارته ، وقال : إن الصاروخ قد أطلق أساسًا إلى القمر ، ومن هنا تصبح وزارة القمر هى المسئولة عن استقبال أى زائرين أجانب . . ورغم أن الصاروخ قد انحرف

عن اتجاهه المرسوم واتجه للمريخ ، فإن وزارة القمر تظل هي صاحبة الصلاحية في تقديم أي تفسيرات لأي زائر يرغب في ذلك . . وهكذا وقع الحلاف بين الوزراء على مكان الاجتماع ، وانعقد اجتماع لحل هذا الإشكال . .

ووقع في هذا الاجتهاع صدام بين وزير القمر ووزير الفضاء ، وتضاربا قليلاً ، ثم رفعا الكراسي تمهيدًا لتطوير المعركة ، ولكن رئيس الحكومة وصل ونجح في تهدئتهما فعاد الاجتهاع لمناقشة مكان الاجتهاع . .

وامتدت الساعات طويلة بطيئة على وزير الخارجية الأمريكي ، فطلب رئيس الوزراء وسأله :

ـ لماذا تأخر الاجتماع الرباعي . . ؟

حدثه رئيس الحكومة عن الموضوع ، فقال وزير الخارجية الأمريكى : أقترح أن يعقد الاجتماع في قاعدة زينهم الفضائية ، ليمكن الاتصال بالصاروخ والاستفسار من رواد الفضاء عن أي إشكالية تقع .

قال رئيس الحكومة المصرية بعد أن سمع الاقتراح:

-كنت هقولها . . كنت هقولها . . !!

وهكذا تقرر عقد الاجتماع في قاعدة زينهم الفضائية ، ورضيت جميع الأطراف بهذا الحل . . وطلب وزير الخارجية الأمريكي حضور السفير الأمريكي في القاهرة . وهكذا تحول الاجتماع الرباعي إلى اجتماع خماسي . .

## شارع الصحافة

كان رد فعل الصحافة على عقد اللقاء في قاعدة زينهم الفضائية عنيفًا

ومثيرًا . . فقد اعتبر كثير من الصحفيين والكتاب أن عقد الاجتهاع في قاعدة زينهم الفضائية يكشف أسرار التقدم المصرى في غزو الفضاء . . وهذه أسرار لا يجوز كشفها .

وأمام رد الفعل العنيف من صحف المعارضة وصحف الموافقة ، اضطر رئيس الحكومة المصرية إلى الإدلاء ببيان قال فيه .

إن عقد الاجتماع في قاعدة زينهم الفضائية مسألة حتمية ، لسبب بسيط وهو وجود اتصال تليفوني وتليفزيوني بين سفينة الفضاء المصرية والأرض ، ونؤكد أن الاجتماع قصده اطمئنان أمريكا على أحوال رواد الفضاء المصريين والسؤال عن صحتهم . . أما عن الأسرار التي تضمها عطة زينهم الفضائية ، فقد رفعتها الحكومة من القاعدة ، وليس في القاعدة الآن أي أسرار . . وتحب الحكومة المصرية أن تؤكد لجماهير الشعب العامل والصايع أنها حريصة على أسرار الفضاء حرصها على عينيها . . وهي تعتبر تنبيهها لمسئوليتها لونًا من ألوان القحة وتجاوز الحدود . . .

وهكذا هدأت الضجة وإنعقد الاجتماع الخماسي .

## قاعدة زينهم الفضائية

وصل وزير الخارجية الأمريكي ومعه السفير الأمريكي ، وكان في استقبالهما رئيس الحكومة ووزير القمر ووزير الفضاء .

كان مع وزير الخارجية الأمريكي جهاز صغير في حجم علبة السجاير وكان يستطيع بهذا الجهاز أن يتصل بالرئيس الأمريكي ، والقاعدة الأمريكية في المريخ . . كما كان معه جهاز في حجم القلم الحبر لكشف

الكذب . . وصل الاجتماع إلى غرفة الاتصال التليفزيوني بسفينة الفضاء المصرية . . وقال رئيس الحكومة مخاطبًا وزير الخارجية الأمريكي :

\_ما الذي تريد أن تستوثق منه يا عزيزي . . ؟

قال وزير الخارجية الأمريكى: نريد أن نوجه سؤالاً إلى رواد الفضاء عها حدث يوم ٦/ ٩/ ٢٠٢٠. سأل وزير الفضاء: ماذا وقع منهم هذا اليوم ؟!

قال وزير الخارجية الأمريكي: في هذا اليوم استخدموا سلاحًا كيميائيًا من غاز له رائحة قاتلة . .

قال وزير القمر: في هذا اليوم اتصلت أنا بسفينة الفضاء ، وسألت عن أحوالهم وطعامهم ، فقالوا إنهم لم يأكلوا أقراص رواد الفضاء ، وإنها أكلوا حلة محشى كرنب . . وعلى أى حال ، يمكن الاتصال بهم وسؤالهم عن حقيقة الأمر .

اتصل مدير قاعدة زينهم الفضائية بسفينة الفضاء فرد عليهم عتريس. .

قال له: من الذي يتكلم.

قال عتريس: أنا عتريس.

قال رئيس الحكومة: يا عتريس . . ماذا أكلتم يوم ٦/ ٩/ ٢٠٢٠ ؟!

قال عتريس: أكلنا محشى كرنب ، ولوبيا باللحمة المفرومة .

قال وزير الخارجية الأمريكي: أرجو أن تعيد شريط التسجيل لأكشف على كلامه بجهاز الكذب.

كشف وزيس الخارجية الأمريكي على كلام عتريس ، فاتضح لـ أنه

صادق ولا يكذب . . اندهش وزير الخارجية الأمريكي وسأل عتريس : ماذا حدث بعد ذلك ؟

قال عتريس: انتفخت بطوننا من الكرنب واللوبيا، وصدرت من غير قصد عدة غازات انطلقت من شقوق سفينة الفضاء إلى الفضاء الخارجي..

كشف وزير الخارجية الأمريكي على كلام عتريس بجهاز كشف الكذب ، فاتضح له أنه صادق فازدادت دهشته . . وقال :

يا إلهي . . لقد تصورنا أن هناك سلاحًا سريًّا كيميائيًّا جديدًا . .

قال رئيس الحكومة: الحمد لله أنك عرفت الحقيقة. . هل هناك أسئلة أخرى ؟!

قال وزير الخارجية الأمريكي: نعم . . هناك سؤال ثان عن سلاح الصوت الذي استخدم يوم ٢١/٩/ ٢٠٢٠.

#### القوة الخارقة للصوت الحياني ا

فى البداية لم يفهم رئيس الحكومة المصرية ما هو المقصود بسلاح الصوت الذي استخدم يوم ١٢/ ٩/ ٢٠٢٠ .

مال رئيس الحكومة المصرى على وزير الخارجية الأمريكي وسأله:

\_ ماذا تقصد بالسؤال . ؟

قال وزير الخارجية الأمريكى: يوم ٢٠٢ / ٩ / ٢٠٢ استخدم رواد الفضاء المصريون سلاحًا سريًّا جديدًا يعتمد على ذبذبات الصوت ، وقد وجهوا هذا السلاح إلى مبنى القاعدة الأمريكية في المريخ ، ونجحوا في تدمير أجزاء من القاعدة . . والسؤال الذي أوجهه يدور حول هذا السلاح . .

قال رئيس الحكومة المصرى أحلف لك بشرفى إنه ليس هناك أى سلاح سرى مع رواد الفضاء ، لماذا لا تصدقني . . ؟

قال وزير الخارجية الأمريكي: ليست المسألة أنني أصدقك أو لا أصدقك . . المسألة أنني أنقل إليك ما سبق أن نقله إلينا تقرير الحامية

الأمريكية في المريخ . . والآن أريد أن أسأل رواد الفضاء عما حدث في هذا اليوم . .

قال رئيس الحكومة المصرى: تفضل واسأل رواد الفضاء ما تريد أن تسأله لهم . . لن أمنعك . . ولكننا سألنا هذا السؤال من قبلك وكانت إجابتهم أنهم لا يعرفون ماذا نتحدث عنه . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : هـذا شيء غريب . . دعني أسألهم بنفسي وأطمئن بنفسي . .

قال رئيس الحكومة المصرية: تفضل بالسؤال . . لقد كنت أريد أن أوفر عليك جهدًا ووقتًا ولكنك مصر . .

قال وزير الخارجية الأمريكية وهو يخاطب عتريس: ماذا حدث يوم ١٤ وزير الخارجية الأمريكية وهو يخاطب عتريس

قال عتريس: لم يحدث أي شيء . .

قال وزير الخارجية الأمريكى: أين رائدة الفضاء المصرية . . ؟ إنها هي المسئولة عن تشغيل سلاح الصوت الذي دمر القاعدة الأمريكية في المريخ . . !!

قال عتريس: رائدة الفضاء المصرية ألقت بنفسها من الصاروخ إلى الفضاء الخارجي، وهي ترقع بالصوت. . هذا كل ما حدث يوم ١٢/٩.

قال وزير الخارجية الأمريكية : أرجوك يا عتريس أن تحاول الاتصال بها بأى أسلوب : إننى أريد أن أحدثها في موضوع هام للغاية ، قل لها إن وزير الخارجية الأمريكي يريد أن يسألها سؤالاً واحدًا ، وإنه على استعداد لأن يدفع لها أى مبلغ تريده مقابل الإجابة عن هذا السؤال . . قل لها إن الدفع بالدولار .

قال عتريس: سأحاول إقناعها . .

اختفى عتريس قليلاً ثم عاديقول لوزير الخارجية : إنها على استعداد لأن تتكلم بشرط واحد .

قال وزير الخارجية الأمريكي : نحن نقبل هذا الشرط دون أن نستمع إليه . . ما هو الشرط . ؟

قال عتريس: إنها تريد أن تعود لأمها . . لا تريد أن تظل في الفضاء . .

قال وزير الخارجية الأمريكى: نحن موافقون على هذا الشرط، وسوف نبعث إليها بسفينة فضاء تعيدها إلى الأرض كما تريد، المهم الآن أن ترد على وتجيب على السؤال الذى سأوجهه إليها.

اختفى عتريس ، وبعد قليل عاد وهو يسحب تفيدة من يدها وهى تقاوم . . ثم أعطاها الميكرفون لتجيب على أسئلة وزير الخارجية الأمريكي .

قال وزير الخارجية : أيتها السيدة الشجاعة ، ماذا حدث يوم ١٢/٩ سنة ٢٠٢٠ . . ؟

قالت تفيدة: هوه أنا عقل دفتر . . ! ؟

لم يفهم وزير الخارجية الإجابة وأعطى الميكرفون لرئيس الوزراء المصرى الذي ترجم له المعنى وقال له إنها لا تتذكر . .

قال وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الحكومة المصرى: أرجوك أن تساعدها على التذكر . . حاول . . حاول أن تنعش ذاكرتها بأى وسيلة . . إن الجواب على هذا السؤال في منتهى الأهمية .

عاد رئيس الحكومة المصرى يقول لتفيدة : يا تفيدة . . تذكري جيدًا ما

حدث يوم ١١/ ٩ . . إن هذا أمر حيوى للغاية . . ماذا حدث بالضبط يوم ألقيت بنفسك من الصاروخ . . ؟

قال تفيده: رقعت بالصوت.

قال رئيس الحكومة المصرى لوزير الخارجية الأمريكي: إنها تذكرت. . لقد رقعت بالصوت . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : قل لها أن تمثل ما حدث بالضبط . . قل لها ذلك . .

قال رئيس الحكومة المصرى لتفيدة : يا تفيدة . . عايزين نسمع منك حصل إيه . . ارقعي تاني بالصوت عشان نسمع . .

قالت تفیدة : انتو عایزینی أرقع بالصوت لیه : ضروری حد مات یانهار أسود ومنیل . . هیه أمی ماتت . . !؟

انخرطت تفيدة فى البكاء ، ثم رقعت بالصوت الحيانى ، لم تكد تفعل ذلك ، حتى اقشعر جلد وزير الخارجية الأمريكى ، وهو يسمع صوت الصرخة ، وسأل رئيس الحكومة المصرية وهو منزعج .

ما هذا الصوت ؟ ا

قال رئيس الحكومة المصرية : إنها تعتقد أن والدتها قد ماتت ، وهي ترقع بالصوت عليها الآن . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : هذا هو السلاح الذي استخدمته . . قل لها الآن أن تتوقف عن هذا الصوت . .

قال رئيس الحكومة: خلاص يا تفيدة . . خلاص . . بطلي صويت إعملي معروف . .

ولكن تفيدة كانت قد انفتحت في البكاء والصويت ، ومضت ترقع

بالصوت الحياني معتقدة أن أمها قد ماتت . .

خرج الصوت من فم تفيدة فوجد أمامه فراغًا كونيًا ، فاندفع بقوة نحو القاعدة الأمريكية في المريخ وراح يحطمها تحطيهًا . .

وبدأت صرخات طلب قائد القوات الأمريكية في المريخ ، وهي تقول : \_ نحن نتعرض لهجوم بسلاح جديد يحطم كل شيء بمجرد ملامسته للأشياء . . إننا سوف نستسلم على الفور . .

حاول وزير الخارجية الأمريكي أن يسكت صوت تفيدة عبنًا ، وحاول أن يقول لرئاسة القاعدة الأمريكية في المريخ أن تحافظ على هدوء أعصابها ولا تستسلم . . ولكن الذعر كان قد اكتسح القاعدة تمامًا ، فلم يعد مكنًا لأحد أن يتصرف بهدوء أو يعتمد على أعصابه . . كان الصاروخ المصرى يقترب من المريخ ، ثم هبط عليه أخيرًا حيث تحطم ، وخرجت منه تفيدة وبيومي وعتريس حيث فوجئوا برجال القاعدة الأمريكية في المريخ وهم يحملون عليًا أبيض ، ويقفون صفًا ويتقدمون منهم طلبًا للاستسلام .

تقدم قائد القاعدة الأمريكية من تفيدة وقال لها:

ـ نحن نستسلم . . لا داعي لاستعمال السلاح الجديد . .

قالت تفیدة لبیومی: الحقنی یا بیومی . . الراجل ده بیعاکسنی . . عاوز منی إیه ده . . ! ؟

تقدم عتريس وأخد العلم من قائد قاعدة المريخ وأبلغ مصر بالموقف الجديد . .

قال رئيس الحكومة المصرية لوزير الخارجية الأمريكي: لقد استسلمت القاعدة الأمريكية في المريخ.

# 77

### مفاوضات ما يعد طاسة الخضّة!

### ناعدة زينهم الفضائية

لم يكد وزير الخارجية الأمريكي يسمع نبأ استسلام القاعدة الأمريكية في المريخ لرواد الفضاء المصريين الثلاثة ، لم يكد يسمع هذا الخبر ، حتى طب على ظهره وقد أغمى عليه . .

وأمر رئيس الوزراء المصرى بالبحث عن طبيب . . وأسرعوا بإحضار طبيب شاب كان فى المبنى المجاور . . حضر الطبيب وكشف على وزير الخارجية الأمريكي وقال :

ـ إنه يحتاج إلى نشادر لكى يفيق . .

بدأ البحث عن نشادر فوجدوا النشادر ، ولم يجدوا قطعة من القطن ، وحكذا أرسلوا إلى أقرب صيدلية لإحضار كيس من القطن . .

بعد ذلك قرب الدكتور القطنة المبللة بالنشادر من أنف وزير الخارجية لأمريكي فتحرك قليلًا ، ولكنه ظل على إغبائه . قال الطبيب المصرى: آه . . لقد فشل العلاج الحديث ، ولابد من العودة إلى العلاج القديم . . نحن في حاجة لطاسة خضة . . إن وزير الخارجية الأمريكي مخضوض خضة كبيرة ، وهو في حاجة لطاسة خضة . . أيضًا يحتاج إلى أحد يرقيه لأنه محسود . .

قال رئيس الحكومة المصرية للطبيب: هل عندك طاسة خضة . . . ؟ ا قال الطبيب: نستطيع أن نحضر واحدة .

قال رئيس الحكومة: ماذا تنتظر . . ؟ أحضر طاسة الخضة وحاول أن ترقيه . . المهم أن يعود لوعيه من إغهاءته هذه ، إن وراءنا مباحثات هامة . .

وقع بالفعل ما أمر به رئيس الحكومة فقد أحضروا طاسة خضة وعالجوا بها وزير الخارجية الأمريكي ، ورقوه فأفاق من غيبوبته . . وكان أول سؤال سأله :

\_ماذا حدث في المريخ . . ما هو الموقف فيه الآن ؟

قال له رئيس الحكومة المصرية: لقد انشغلنا بإغهاءتك عن الموقف فى المريخ ، والمهم الآن هى صحتك . . إنها أغلى شىء يملكه الإنسان ، لقد اكتشف الدكتور أنك محسود ، وقمنا بعمل رقية لك ، وسوف تشفى قريبًا . . المهم أن تعلق هذه الخرزة الزرقاء فى عنقك دائمًا . .

قال وزير الخارجية الأمريكي: أرجو توصيلي بالقاعدة الأمريكية في المريخ على الفور . .

اتصل مركز الفضاء بقاعدة المريخ . . وأمسك وزير الخارجية الأمريكي سياعة التليفون الإلكتروني وقال :

- أين رئيس القاعدة الأمريكية في المريخ . . ؟!

قالوا له إنه مشغول بمفاوضات الاستسلام لرواد الفضاء المصريين.

قال وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الحكومة المصرية:

ـ إن القاعدة الأمريكية تستسلم للهجوم المصرى ، فأرجو أن تصدر رك لرواد الفضاء بتوضيح هدفهم من زيارة المريخ ، والتأكيد على أن الزيارة ليست عملاً هجوميًّا ضد أمريكا . .

قال رئيس الحكومة المصرية لوزير الخارجية الأمريكى: يا سيدى يز، لماذا لا تصدقنى حين أقول لك إن رواد الفضاء المصريين الثلاثة هبوا للمريخ اختيارًا أو طواعية أو لأنهم يدبرون هجومًا على قاعدة كية، لقد ذهبوا إلى المريخ رغم أنفهم .. ذهبوا غصبًا عنهم كها .. لقد انحرف الصاروخ المصرى تحتمس ۴ ، ٤ بشرطة عن هدفه للى ، وهو القمر .. وطاش فى الفضاء يمشى على غير هدى باشق الولهان الذى لا يدرى رأسه من قدميه . .

هذه هي حقيقة الأمر . . هل تريدني أن أحلف لك على المصحف به على عيني لكي يصيبني العمى إذا كنت أكذب ؟!

قال وزير الخارجية الأمريكي: أنا لا أريدك أن تحلف على المصحف. . أريدك \_ إذا كنت جادًا فيها تقول \_ أن تصدر أوامرك لرواد الفضاء رين بالاستسلام للقاعدة الأمريكية في المريخ . .

قال رئيس الحكومة المصرى: استسلام رواد الفضاء . . هذه كلمة ق يصعب على استخدامها . . إن هذا يظهر المصريين بمظهر المعتدى الميتب عليه أننا هاجمنا المريخ . . أى أن ما تطلبه يثبت سوء نيتنا ،

بينها نيتنا الحقيقية سليمة . .

فال وزير الخارجية الأمريكي: ما هو العمل إذن . . ؟!

قال السفير الأمريكى: لماذا لا تختار تعبيرًا أكثر دبلوماسية ، فتقول : إن رواد الفضاء المصريين قد نزلوا ضيوفًا على القاعدة الأمريكية فى المريخ . . ؟ وأن هذه الضيافة ستستمر حتى تعيدهم سفينة فضاء أمريكية خاصة . . ؟

رضى وزير الخارجية الأمريكى عن اقتراح السفير . . أما رئيس الحكومة المصرية فقد أثار إشكالية صغيرة تتصل بالنفقات . . قال رئيس الحكومة المصرية \_ إن هذا الصاروخ تحتمس \* \* ٤ بشرطة قد كلفنا كثيرًا وكثيرًا جدًا . . لقد أنفقنا عليه آلاف الملايين من الجنيهات . . والآن قد تحطم كل شيء بسبب رحلتنا إلى المريخ ، ونحن في حاجة إلى قرض سريع لنعاود تجاربنا في الفضاء . .

إن مشروع الفضاء المصرى طموح للغاية . . ولقد كنا نفكر فى الذهاب للقمر ، فلهبنا إلى المريخ ، وفى المرة القادمة سنفكر في الذهاب إلى المريخ ومن يدرى لعلنا نصل للشمس . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : إنه لا يفهم إلى أى شيء يشير رئيس الحكومة المصرية . .

قال رئيس الحكومة المصرية : بصراحة . . إننى أطلب قرضًا كما أطلب جدولة القروض القديمة . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : هل هذا وقته ؟ ا

قال رئيس الحكومة المصرية : إنك تطلب منى أن آمر رواد الفضاء أن

يعتبروا أنفسهم ضيوفًا على القاعدة الأمريكية ، وأن يهدروا فرصة ذهبية هى فرصة استسلام القاعدة لهم . . ألا يساوى هذا قرضًا وجدولة للديون القديمة . . ؟! ماذا يقول المصريون حين يعلمون أن القاعدة استسلمت وبعد ذلك رفض المصريون استسلامها واعتبروا أنفسهم ضيوفًا عليها؟! إن سمعتنا في الميزان . . ألا يساوى هذا كل نقود الكرة الأرضية . . ؟! قال وزير الخارجية الأمريكي : أصدر الأمر الآن إلى رواد الفضاء أن يسلموا أنفسهم كضيوف على القاعدة . . أصدر الأمر الآن . وسوف نفكر جديا في موضوع القرض .

## قبل نهناية تحتمس

## القاعدة الأمريكية في المريخ

اصطفت الوحدة الأمريكية في المريخ أمام رواد الفضاء المصريين الثلاثة، بيومي وعتريس وتفيدة . . وكانت الوحدة الأمريكية قد تصورت في البداية أن هناك هجومًا موجهًا للقاعدة . . ولما كان الهجوم مفاجئًا وتضمن أسلحة سرية جديدة ، فإن الوحدة كانت على استعداد للاستسلام .

وهذا ما أبلغه الكولونيل الأمريكي في الوحدة لوزير الخارجية الأمريكية حين اتصل به .

وقد استمع الكولونيل إيفانز إلى وزير الخارجية الأمريكي ثم وضع السياعة وقال لمساعده الملازم جيمي :

ـ يبدو أن وزير الخارجية قد شرب نوعًا من الخمر الرديثة في مصر فلم يعد يدرى ما يقول

سأله جيمي : ماذا قال ؟

قال إيفانز : إنه يقول إن الصاروخ المصرى ضل طريقه في الفضاء وأنه جاء إلى المريخ رغم أنفه . . هل تشترى هذه الحكاية ؟!

قال جيمي: ولا بسنت واحد.

قال إيفانز: شيت . . ماذا نفعل الآن . . ؟ ا نحن في ورطة . .

قال جيمي : هذا صحيح ، ولكن . .

قال إيفانز: ولكن إيه ؟ تحدث . . قل لى تقديرك للموقف .

قال جيمى : إن رواد الفضاء ثلاثة فقط ، ونحن ٧٤ جنديًا وضابطًا . . هل يستعصى علينا الإيقاع بالثلاثة ومسمرة أيديهم . .

قال إيفانز: أنا كنت أعتقد أنهم ثلاثون. صحيح أنهم ثلاثة فقط، ولكنهم استخدموا سلاحين غير معروفين لدينا. وهذا هو مكمن الخطر. لو أننا وصلنا لهذين السلاحين ونجحنا في تجريدهم منها فسوف يقعون كالدجاج في أيدينا.

مضى الاثنان يتهامسان ، بينها كان الموقف مختلفًا في قاعدة زينهم الفضائية الكبرى . .

قاعدة زينهم الفضائية

كان وزير الخارجية الأمريكي يتصل بالرئيس الأمريكي . . أبلغه بالموقف الجديد . . وحدثه أن المفاوضات مستمرة بينه وبين رئيس الحكومة المصرى للوصول إلى حل . .

كانت العقدة كها فهم الرئيس الأمريكي هي أن وزير الخارجية الأمريكي لايصدق أن الصاروخ قد ضل طريقه في الفضاء ، إنها كان ينظر للموضوع على أنه عمل عدائي ضد أمريكا ، وهو عمل مقصود تمامًا . . وكان سر هذه العقدة التي جاءت في المنشار أن أحدًا لم يكن يتصور أن

يكون الأداء المصرى عجيبًا لهذه الدرجة ، درجة إطلاق صاروخ للقمر فيتحول إلى المريخ . .

أيضًا كان الحدر المشوب بالشك هو الجو الذي يخيم على الموضوع إذا جاءت سيرة الأسلحة السرية الجديدة . .

\* \* \*

وضع وزير الخارجية الأمريكي سماعة التليفون الذي كان يتصل به مع الرئيس الأمريكي وقال لرئيس الحكومة المصرية :

لقد خولنى الرئيس الأمريكى كل الصلاحيات لحل مشكلة الصاروخ المصرى الذى هبط فى المريخ . . والآن . . أرجو أن تقول لرواد الفضاء المصريين الثلاثة . . أن يستسلموا للقاعدة الأمريكية كدليل على حسن نواياهم ، فإذا لم يفعلوا كان هذا دليلاً على سوء نيتهم . .

قال رئيس الحكومة المصرية وهو يخرج المصحف من جيبه ويقلبه على عينه ويقول: إن شاالله انطس فى نظرى لو كنت بكلب . . أنا أقول لك إنهم ذهبوا إلى المريخ لسوء حظهم . . هذا هو تفسير ما حدث ، ولكن ما تطلبه منى يستحيل أن أوافق عليه ، أن تطلب منى أن آمرهم بالاستسلام . هل يرضيك هذا . . ؟! إذا كانوا غير معتدين أصلاً فكيف يستسلمون . ؟! إن الشعب المصرى يا سيدى شعب عنده حضارة عمرها ثمانية آلاف سنة فكيف ألوث سمعة شعب بهذه العراقة ؟! ثم إننى حلفت لك على كتابنا المقدس . . لاذا لا تصدقنى ؟

قال وزير الخارجية الأمريكي: أنا على استعداد لأن أصدقك مقابل شرط واحد . .

قال رئيس الحكومة المصري: ما هو الشرط؟

قال وزير الخارجية الأمريكي : الاستسلام .

قال رئيس الحكومة المصرية: تانى . . أقول لك طور تقولى احلبوه . . بقول لك طور . . نحلبه إزاى ؟!

قال وزير الخارجية الأمريكى: لن تعلن أمريكا أن رواد الفضاء المصريين قد استسلموا . . لن نعلن استسلامكم ، وإنها سنقول إن رواد الفضاء قد نزلوا ضيوفًا على الحامية الأمريكية في المريخ . . ما رأيك ؟ قال رئيس الحكومة المصرية : هذا كلام معقول . . تحلف بشرفك أنكم لن تعلنوا استسلامهم . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : أحلف بشرفي .

قال رئيس الحكومة المصرية : تعرف أن الشكليات تهمنا في الدرجة الأولى . إنها فكرة جيدة . . لماذا لم تقل هذا منذ البداية وتريح عقولنا من الإرهاق الذي أرهقناه لها . .

قال وزير الخارجية الأمريكى: خذ التليفون الفضائى وتكلم مع رواد الفضاء ، وأصدر إليهم أمرًا بالاستسلام ، وسنعقد نحن مؤتمرًا صحفيًا بعد ذلك \_ أنا وأنت \_ ونعلن على العالم أن رواد الفضاء قد نزلوا ضيوفًا علينا.

أمسك رئيس الحكومة المصرية بالتليفون الإلكتروني وطلب المريخ وطلب أن يتحدث مع تفيدة .

قالت تفيدة: مين اللي بيتكلم ؟

قال رئيس الحكومة: أنا رئيس الحكومة يا تفيدة . . أنا بقول لك استسلمي .

قالت تفیدة: عیب یا بیه تقول لی کلمة زی دی ، أنا حرمه . . اللی حیقرب منی حخرم عینه بصباعی .

## مف اوضات التسليم

## قاعدة زينهم الفضائية

وقع سوء تفاهم بين رئيس الوزراء المصرى ورائدة الفضاء المصرية تفيدة. . فقد فهمت من كلام رئيس الوزراء أنه يطلب منها الاستسلام لجنود القاعدة الأمريكية في المريخ ، وكان رفضها قاطعًا باترًا حاسمًا . .

وأدرك رئيس الحكومة أنها فهمت كلامه خطأ . . عاد يقول لها :

\_ ما علهش يا تفيدة . . التعبير خانني . . أنا قصدى تسلمي نفسك أنت ورواد الفضاء للقاعدة الأمريكية في المريخ .

قالت تفيدة : يعنى إيه أسلم نفسى . . أنا حرة يا بيه . .

قال رئيس الحكومة قصدى اعتبروا نفسكم ضيوفًا عليهم يا تفيدة . . معلهش . . أنا مش عارف أعبر عن نفسى يا تفيدة . . بقى لى خسس ساعات ماشربتش سحلب . . . قلتى إيه يا تفيدة . .

قالت تفيدة : قلت إيه . . حقول إيه يا بيه . . أنا عايزة أرجع لأمى

مصر . . أمي وحشتني يا ٻيه . .

قال رئيس الحكومة : حترجعى لأمك مصر ياتفيدة . . وما تنسيش أن مصر أمنا كلنا مش أمك لوحدك . .

وأثناء حواره مع تفيدة ، طقت فى دماغ رئيس الحكومة المصرية فكرة نيرة فوضع يده على سهاعة التليفون وقال يخاطب وزير الخارجية الأمريكي:

إن رواد الفضاء المصريين مستعدون لتسليم أنفسهم للقائد الأمريكي في المريخ ، ولكنهم يسألون ما هو المقابل ؟

قال رئيس الحكومة المصرية : هذه إنسانية منكم وليس مقابلاً ، إنهم يريدون أن تصدر أمريكا بيانًا تقول فيه إن رواد الفضاء المصريين ذهبوا إلى القاعدة الأمريكية في المريخ كجزء من خطة مشتركة للأبحاث العلمية التي تقوم بها مصر مع أمريكا . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : ولكن هذا كذب . .

قال رئيس الحكومة المصرية: الكذب كلمة كبيرة وقاسية، دعنا نقول إن هذا مبالغة . . ولكنها مبالغة لن تكلف أمريكا شيئًا ، وستحفظ ماء وجه رواد الفضاء المصريين وتعوضهم عن رحلتهم التعيسة في الفضاء . . استمع وزير الخارجية الأمريكي إلى رئيس الحكومة المصري وفكر قليلاً ثم قال:

\_إذا وافقنا على ذلك . . فها هو المقابل الذي تريده أنت . ؟

قال رئيس الحكومة المصرية أنا لا أريد سوى أن أذكرك بشىء واحد ، أن علاج القروض هو مزيد من القروض . . نريد من أمريكا عدة مليارات كقرض لا يرد ولا يسترد . .

قال وزير الخارجية الأمريكي : كيف يكون قرضًا لا يسترد ولا يرد . . أنت تقصد منحة .

قال رئيس الحكومة المصرية : هذا ما قصدته بالضبط . . إننى اليوم لا أجيد التعبير عن نفسى . . هل تشرب كوبًا من السحلب . . ؟

قال وزير الخارجية الأمريكي : شيت . . دعني أفكر . .

فكر الرجل طويلاً وقال :

\_ أنا موافق . . وأحب أن أقول لك إننى موافق رغم أنفى ، فليس أمامى سوى الرضوخ لطلباتكم الجائرة الظالمة . .

عاد رئيس الحكومة إلى التليفون وقال لتفيدة .

ـ يا تفيدة . . انزلوا ضيوف على القاعدة الأمريكية في المريخ ، وهمه حيرجعوكم مصر . . عاوزة إيه يا تفيدة لما تنزلي مصر ؟

قالت تفيدة : عاوزة « طاسة خضة » يا بيه . . عشان أنا اللي جرى لى ما جراش لحد ولا محتد .

وضع رئيس الحكومة سماعة التليفون وقال لوزير الخارجية الأمريكي .

دعنا نكتب البيان الذى ستصدره مصر وأمريكا حول صاروخ الفضاء تحتمس ٤٠٠ بشرطة . .

## القاعدة الأمريكية في المريخ

تلقى قائد القاعدة الأمريكية فى المريخ توجيهات من وزير الخارجية الأمريكى أن يتحفظ على رواد الفضاء المصريين الثلاثة ويعتبرهم أسرى لديه، ولكن عليه أن يعاملهم كضيوف لهم كل الإكرام، وألا يشير من بعيد أو قريب لاعتبارهم أسرى . . وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن القوات الفضائية الأمريكية سوف ترسل إليهم سفينة فضاء تعيدهم إلى مصر . .

وقد نفذ قائد القاعدة ما طلبه وزير الخارجية . . وتقدم للمصريين الثلاثة وهو يقول :

أرجو أن تعتبروا أنفسكم ضيوفًا علينا . .

وقبل رواد الفضاء هذه الضيافة وأشاروا إلى أنهم جوعى ، ولم يتناولوا طعام الغداء . .

قال قائد القاعدة : عندنا همبورجر بالجبن والبيض ، وعندنا بيتزا بالزيتون واللحم . .

قالت تفيدة: ما فيش محشى كرنب ، ولا حتى محشى ورق عنب . .؟ قال قائد القاعدة: للأسف ليس لدينا محشى من أى نوع ، ولكننى أعدكم فى خلال أيام قليلة أن نعيدكم إلى بلدكم حيث تأكلون المحشى كها تحبون . .

ووافق رواد الفضاء المصريون على العرض وقاموا بتسليم أنفسهم.

## مكتب رئيس الحكومة المصرية

فى مكتب رئيس الحكومة المصرية جلس رئيس الحكومة ووزيرا الفضاء والقمر مع وزير الخارجية الأمريكي في مصر لكتابة بيان عن الحدث كله... قال رئيس الحكومة المصرية لوزير الخارجية الأمريكي بعد أن كتب عدة سطور في ورقة أمامه .

- هل أقرأ لك الصيغة المصرية المقترحة للبيان .

قال وزير الخارجية الأمريكي : تفضل بالقراءة .

قال رئيس الحكومة المصرية: العنوان: بيان تاريخي هام .. السطر الأول يقول .. إنه في إطار الخطة العلمية المشتركة بين مصر وأمريكا ، وخرصًا من مصر على مواكبة الأبحاث والتطورات العلمية ، وإيهانًا بحقوق الإنسان ومن بينها حقه في غزو الفضاء واستشراف آفاق جديدة ، وانبثاقًا من تطلع المصريين إلى عوالم جديدة بعد أن زاد عددهم وكثرت طلباتهم ، فقد قامت مصر بغزو الفضاء أسوة بالدول الأخرى ، ومن ثم فقد أطلقت صاروخًا وزعمت أنه في طريقه إلى القمر ، ولكنه في الحقيقة كان في طريقه إلى القمر ، ولكنه في الحقيقة كان في طريقه إلى المريخ . وقد جاء هذا الحرص الأسباب عسكرية بحتة . وقد كان المفروض في الصاروخ أن يعيد رواد الفضاء إلى مصر سالمين غانمين ، لولا وجود ثغرة في وقود الصاروخ ، الأمر الذي يحتاج إلى مطروخهم إلى مصر ، وكان هذا متفقًا عليه منذ البداية في إطار خطة صاروخهم إلى مصر ، وكان هذا متفقًا عليه منذ البداية في إطار خطة المساعدة المشتركة بين مصر وأمريكا . . وهكذا تثبت مصر ريادتها في مجال العلوم والفنون وغزو الفضاء . .

سكت رئيس الحكومة المصرية وقال لوزير الخارجية الأمريكي.

ما رأيك في البيان ؟

قال الوزير: هذا كلام فارغ.

## نهاية الرحسلة

#### مكتب رئيس الحكومة

لم تصل المفاوضات بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الحكومة المصرية إلى حل في موضوع البيان المشترك .

لم يستطع البيان الذى دبجه رئيس الحكومة المصرية أن يعجب وزير الخارجية الأمريكي . . فقد رأى فى لهجته ادعاء يقلب الحقائق ، ويبدو من ثناياه أن المصريين هم اللين أنقذوا الأمريكيين فى المريخ وليس العكس . .

اقترح رئيس الحكومة المصرى أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بتعديل البيان ، ولكن الوزير أصر على كتابة بيان جديد .

كان البيان الجديد يقول « إن صاروخًا مصريًا متجهًا إلى القمر قد الحرف عن مساره ووصل إلى المريخ ، وهناك نزل رواد الصاروخ ضيوفًا على القاعدة الأمريكية التي ستعيدهم إلى الأرض مرة أخرى » . . لم يعجب

هذا البيان رئيس الحكومة المصرية ورأى أن فيه اتهامًا للصاروخ المصرى بأنه انحرف عن مساره إلى القمر وتوجه إلى المريخ ، وعاد الحوار يحتدم بين رئيس الوزراء المصرى ووزير الخارجية الأمريكي . . سأل وزير الخارجية الأمريكي . .

ـ لماذا لا تريد توقيع هذا البيان . . ؟!

قال رئيس الحكومة المصرية: هذا بيان فيه إحراج لحكومتى . . سأل وزير الخارجية الأمريكى : لماذا ؟ هل هناك خطأ في البيان ؟ قال رئيس الحكومة المصرية : ليس هناك خطأ في البيان ، المشكلة كلها أننا نعترف بأن الصاروخ ضل طريقه ، ونحن نفضل أن نقول إنه كان ذاهبًا للمريخ ، ولكننا أخفينا ذلك لأسباب تتعلق بالأبحاث الكونية بيننا وبين أمريكا . .

قال وزير الخارجية الأمريكي: ولكن هذا يوحى بأننا منغمسون معكم في فضيحة انحراف الصاروخ ، وهذا ليس صحيحًا .

قال رئيس الحكومة المصرية : لا تخش شيئًا ، سيكون البيان غامضًا ، وإننا وسنقول إن كل واحد فينا كان يجرى أبحاثه بشكل منفصل ، وإننا سنعرض عليكم أبحاثنا في هذا المجال . .

\* \* \*

أخيرًا اتفق الطرفان على بيان يذاع ، وعلى مؤتمر صحفى يعقد . . بعد إذاعة البيان وقع الناس في حيص بيص . . لم يعرفوا ما حدث ولم يفهموا ما سيحدث . .

وخرجت صحف الصباح تقول:

« بيان غامض لموقف أشد غموضًا » .

أذاعت الحكومة المصرية بيانًا يقول: « انبثاقًا من الطموح لغزو الفضاء وإحياء لمتطلبات المرحلة التاريخية ، وانعكاسًا من واقع الأمل ، وتثبيتًا للروابط بين البلدين . . مصر وأمريكا . . أطلقت مصر صاروخًا إلى القمر، فوصل الصاروخ إلى المريخ . وكان الهدف من إطلاقه هو المريخ ، وكان الهدم أول محطاته ، وقد استقبلت القاعدة الأمريكية في المريخ رواد الفضاء المصريين أحسن استقبال ، وستقوم بإعادتهم إلى مصر ، بسبب عطل فني وقع للصاروخ ، وأدى إلى تحطم بعض أجزائه . . . .

وعلقت الصحف على البيان بقولها إنه أقرب ما يكون إلى موضوع إنشائى لتلاميذ في الثانوية ، وإنه بيان غامض ليس فيه كشف لحقيقة ما حدث للصاروخ .

## المؤتمر الصحفى

ثم انعقد المؤتمر الصحفى وحضره رئيس الحكومة ووزيرا الفضاء والقمر ، كما حضره وزير الخارجية والسفير الأمريكي . .

وفي هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون عن الصحافة العالمية وعن أهم محطات التليفزيون في العالم . .

سأل مندوب مجلة تايم رئيس الحكومة المصرية سؤالاً يقول:

مل كان الصاروخ المصرى متجها إلى القمر أو إلى المريخ ؟ وهل كان وصوله إلى المريخ عقصودًا أم كان اضطرارًا بسبب ظروف ليست سعيدة . ؟ قال رئيس الحكومة المصرى : بالعكس . . كانت الظروف سعيدة طوال الوقت ، حين أطلقنا الصاروخ ، وحين ذهب إلى القمر ومر عليه ، ثم توجه بعد ذلك إلى المريخ . .

قال الصحفى : دعنى أضع السؤال بشكل آخر . . هل كان الصاروخ موجهًا إلى القمر .

قال رئيس الحكومة المصرية : بصراحة . . كان الصاروخ حرًّا تمامًا وقد صنعناه ، وتركنا له حرية الاختيار ، فاختار أن يمر على القمر ويهبط فوق المريخ . .

سأل مراسل النيوز ويك سؤالاً يقول:

هل كان هناك اتفاق سابق بين أمريكا ومصر على إجراء أبحاث فى الفضاء . . ؟ وهل كان وصول الصاروخ المصرى إلى المريخ متفقًا عليه مع أمريكا ؟

قال رئيس الحكومة المصرية : سوف أترك هذا السؤال لوزير الخارجية الأمريكي للإجابة عليه ، فهو أقدر منى على الإجابة . .

توجه الصحفى بسؤاله إلى وزير الخارجية الذى قال: لا تعليق. . سأل مراسل جريدة التبرير القومى رئيس الوزراء المصرى سؤالاً يقول:

- هل تعتبر رحلة الصاروخ فى جملتها إعجازًا علميًا أم إنجازًا حضاريًا؟ قال رئيس الوزراء: هذا سؤال ذكى . . إنها إعجاز علمى وإنجاز حضارى معًا . . إنها دليل على أن أحفاد الفراعنة مازالوا موجودين على الخريطة ، ومازالوا يعافرون .

سأل مندوب جريدة الأهرام: هل صحيح أن الحكومة ستعتبر يوم وصول رواد الفضاء إلى الأرض عيدًا قوميًا ، تحتفل به البلاد ، وتمنح فيه الدواوين إجازة رسمية ؟

قال رئيس الوزراء: نعم . . نعم . . سيكون اليوم عيدًا مثل شم النسيم ، وستعطل فيه الدواوين والمصالح أيضًا .

سأل مندوب جريدة الوفد: هل صحيح أن الحكومة سوف تخصم ثمن الصاروخ من رواد الفضاء الثلاثة . . ؟!

قال رئيس الحكومة : نعم . . سوف نكرم الرواد الثلاثة ، ولكن الصاروخ عهدة رسمية ، وقد بددوا العهدة ، ولابد من إلزامهم بدفع ثمن الصاروخ الذي بددوه في المريخ .

#### \* \* \*

انتهى المؤتمر الصحفى ، ورفعت الزينات في مصر المحروسة ، ورفرفت الرايات ، وأضيئت الأنوار في دواوين الحكومة ومصالحها ، وقررت الحكومة منح الموظفين والعمال منحة عيد تحتمس ٢٠٠ بشرطة ، أسوة بمنحة عيد العمال ، وأصبحت هناك منحتان لا منحة واحدة . . وسعد الناس جميعًا وأصابهم السرور . . وانقلبت أحزانهم إلى الأفراح والليالي الملاح . .

هذا ما كان من أمر إرسال أول صاروخ مصرى إلى القمر . .

#### مطابع الشروقي

القاهرة . ٨ شارع سيبويه المصرى \_ ت ٤٠٢٣٩٩٩ \_ فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت : ص. ب ١٨١٧٧٦٥ ماتف : ٨١٧٧٦٩ \_ ١٨٧٢١٨ \_ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠٠)

# Cym & Curs

هذه قصة أول صاروخ تطلقه مصر إلى القمر كما تخيلها الكاتب الساخر أحمد بهجست ... تجسرى أحداث القصة سنة ٢٠٠٠ .. وتبدأ في قاعدة زينهم الفضائية الضخمة ... بدأ العد التنازلي في القاعدة ، ثم انطلق الصاروخ صاعدا في السماء ، وقد خرج اللهب من مؤخرته ، ثم راح يبتعد ويصغر حتى أصبح يشبه عود كبريت هناك عند الأفق .

ماذا حدث للصاروخ وركابه الثلاثة ؟ . . ماذا وقع في مصر حين وقع للصاروخ ما وقع ؟ . . هذا ما يحكيه لنا الكتاب . . . سنضحك كثيراً خلال صفحاته . . فشر البلية ما يضحك . To: www.al-mostafa.com